A CU U U U U U A SEL COLONIA

المتعلِقة بالنِسَاءِ في لفقه برسلامي

ناپيف الد**كنورمخرخس الدمنصور** 

عضوهيئة الترييب بجامعة آل البيت



297.266082

(pins 

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA





#### مِعْوظِتْ جَمِيْعُ جِفُونَ جَمِيْعُ جِفُونَ

الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م



### ⇒ار النفائس

النشر والتوزيصع

العبدلي - منقابل عمارة جوهرة القدس ص . ب: ۲۱۱۵۱۱ عسمان ۱۱۲۱ الأردن هساتسف: ۹۹۳۹٤۰ - فساكسس ۹۳۹۶۱ م برید الكشروني: ALNAFAES @ Hotmall.com







رقم التسجيل ع٥٥ ٧ ٧



**دارالنفائس** سنشروالوزىج دالاردن









# بسمايدالحزالحيم

### هذا الكتاب

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير في الفقه وأصوله من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. وكانت أعضاء لجنة المناقشة مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم: وأجيزت:

الدكتور العبد خليل أبو عيد مشرفاً الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي عضوا الأستاذ الدكتور علي الصوا عضواً





#### الملخص

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:

فقد عنيت الشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية، والتي يشكل حفظها مقصدا من مقاصدها وإن التداوي والمعالجة الطبية من أبرز مظاهر هذه العناية، وقد رأى الباحث أن يكتب في الأحكام الشرعية المتعلقة بالشئون الطبية النسائية، مبينا أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع.

### لذلك جاءت الرسالة في ثلاثة فصول وخاتمة.

أما الفصل الأول فهو بعنوان: أحكام الفحص الطبي، وقد سلطت فيه الضوء على مدى جواز نظر الرجل للمرأة حال القيام بالفحص الطبي وأهلية الطبيب الفاحص ومساعديه وحكم اشتراط الدين عند القيام بالفحص الطبي .

وأما الفصل الثاني فهو بعنوان: أحكام المعالجة الطبية، حيث جاء الحديث فيه حول العقم وأسبابه عند النساء، وطرق علاجه، وحكم كل طريق، كما اشتمل على حكم منع الحمل الدائم والمؤقت، وحكم وسائل كل منهما.

وأما الفصل الثالث فهو بعنوان: أحكام الجراحة الطبية، وقد حاء الحديث فيها حول حكم جراحة الولادة، والكحت، وتوسيع عنق الرحم، وحكم جراحة الختان، وحكم جراحة ثقب، ورتق عشاء البكارة.

وأما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج البحث.

بسانيدالرحمن الرحيم

## مُقَدِّمَةُ

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يوافي نعمه، ويكافىء مزيد عطائه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، والرسول المنتقى، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كشيرا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم وَيَعْهَمَا وَبَتُ مَّ مَعْنَا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إلاَّ وَقِيبًا ﴿ [النساء: ١]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إلاَّ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوَزُا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١]، أما بعد: -

فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم تبيانا لكل شيء، وتفصيلا لكل أمر، قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وبلغ رسوله الأمين ﷺ أتم تبليغ على الوجه الذي به أمر.

ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، تحقق مصالح العباد، وتدرؤ عنهم المفاسد والمضار، وإن الفقه الإسلامي ليضطلع بالمسئولية العظمى، والأمانة الكبرى، في بيان الأحكام الشرعية مشفوعة بأدلتها التفصيلية، الموضحة لحكم الله في معايش الناس، وحياتهم ؟ بما سخر الله لهذا الدين من علماء وفقهاء أحملاء، حفظوا للناس هذا الميراث الكريم، وبلغوه على وجهه أتم تبليغ.

وإن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية: حفظ النفس البشرية من كل سوء يمسها، أو ضر يحيق بها، بكل وسيلة تحقق حفظها وسلامتها.

وإن من أبرز مظاهر حفظ الشريعة الإسلامية للنفس البشرية: أنها أباحت التداوي والمعالجة الطبية بكل فعل طبي مشروع لا يتعارض مع أحكام الشريعة ومقرراتها، وبالقدر الذي يتحقق فيه الشفاء، وتندفع به الآفات والأسقام.

ولقد رأيت أن طائفة من علمائنا الفضلاء قد أفردوا مصنفات خاصة بأحكام النساء، ليأكدوا على مكانة المرأة في الإسلام، وأن الاعتناء بها أمر لا تقل درجته عن اعتنائها بالرجال، وهي منهم لفتة كريمة، وعلامة وضيئة على الاهتمام البالغ بالنساء.

ومن جملة من صنفوا في أحكام النساء الإمام ابن الجوزي قديما في كتابه: «أحكام النساء»، والأستاذ الدكتور: عبد الكريم زيدان حديثا، في كتابه: «المفصل في أحكام المرأة».

وقد اغتنمتها فرصة، فرأيت أن أكتب في بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشئون الطبية النسائية، على أنني قد اقتصرت على أهم تلكم الأحكام غير مستوعب لها لصعوبة ذلك في مثل هذا البحث.

### أسباب اختيار الموضوع:

١- حاجة المحتمع الإسلامي لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالشئون الطبية النسائية.

٢- حاجة المرأة المسلمة لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالشئون الطبية النسائية.

٣- حاجة الطبيب المسلم، والطبيبة المسلمة لبيان الحكم الشرعي المتعلق بالمرأة في

النواحي الطبية؛ ليكونوا على اطلاع فيما يِحَلُّ ويَحْرُمُ فعلُه في نطاق عملهم.

٤ - حاجة البحث العلمي في الفقه الإسلامي لدراسة بعض المستجدات الفقهية
 المعاصرة في بعض المسائل الشرعية المتعلقة بالشئون الطبية الخاصة بالنساء.

### جهود السابقين في الموضوع:

لم أقف - حسب علمي واطلاعي - على كتاب مستقل جمع أهم المسائل الشرعية المتعلقة بالشئون الطبية النسائية، غير أني وحدت بحوثًا متفرقة في الأحكام الشرعية المتعلقة بالشئون الطبية، ومن أهمها ما يلى:

١- أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للدكتور محمد المحتار الشنقيطي.

٢- التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، للدكتور قيس بن محمد آل
 الشيخ مبارك.

٣- أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية، للأستاذ: زياد صبحي على ذياب.

٤- الإنجاب في ضوء الإسلام، ثبت كمامل لأعمال الندوة التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت عام ١٩٨٣م.

٥- الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، ثبت كامل لأعمال الندوة التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت عام ١٩٨٧م.

٦- أحكام التحميل في الفقه الإسلامي، للدكتورة ردينة إبراهيم حسين الرفاعي.

٧- جراحة التجميل للدكتور محمود السرطاوي.

### منهج البحث:

### اعتمدت في البحث على المنهجية التالية:

أولا: قسمت البحث تبعا للأعمال الطبية المعروفة لدى الأطباء مبتدءا بالفحص الطبي، ثم المعالجة الطبية، ثم الجراحة الطبية، إلا في موضعين: الأول: علاج العقم بالجراحة، والثاني: علاج المنع الدائم للحمل الجراحي، فقد ذكرتهما في أحكام المعالجة الطبية لاقتضاء تسلسل البحث ذلك.

ثانيا: اعتنيت بتحريج الأعمال والمهمات الطبية على القواعد الفقهية حيث تعذر وجود النصوص الشرعية الدالة على حكمها.

ثالثا: اعتنيت ببيان المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع على النحو التالي:

1- إذا كانت المسألة اتفاقية، فإني أذكر مستند الاتفاق من الأدلـة الشرعية مبينا وجه الدلالة فيها.

٢- وإذا كانت المسألة خلافية، فإني أذكر أقوال المذاهب الأربعة، والمذهب الظاهري، وقد سلكت في تقريري للمسائل الفقهية المنهج التالي:

أ - أذكر الأقوال في المسألة مقدما القول الأقوى، عازيا تلك الأقوال إلى المصادر الأصلية لكل مذهب من المذاهب.

ب - أحدد موضع النزاع في المسألة - حيث لزم الأمر -.

ج - أذكر سبب الخلاف في المسألة - ما أمكنني ذلك -.

د - أذكر أدلة كل فريق مبينا وجه الدلالة فيها.

ه - أناقش الأدلة، موردا أهم الاعتراضات عليها، والجواب عنها عقب كل دليل.

و - أخلص إلى القول الراجح مع بيان أسباب رجحانه.

رابعا: اعتنيت بتصوير المسائل من المراجع الطبية تمهيدا لبيان حكمها الشرعي.

خامسا: التزمت قواعد المنهج العلمي من حيث:

١- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور.

٢- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار إلى مصادرها الأصلية والحكم عليها
 صحة وضعفا - ما أمكنني ذلك - .

٣- التعريف بالألفاظ اللغوية، والمصطلحات الفقهية والأصولية - ما أمكنني ذلك-.

#### خطة البحث:

قسمت البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة.

أما الفصل الأول فهو بعنوان: أحكام الفحص الطبي، وقد اشتمل على مشروعية التداوي والمعالجة الطبية في الشريعة الإسلامية، ومفهوم الفحص الطبي ومشروعيته، ونظر الرجل للمراة حال القيام بالفحص الطبي وأهلية الطبيب الفاحص ومساعديه.

وأما الفصل الثاني فهو بعنوان: أحكام المعالجة الطبية، وقد اشتمل على تعريف العقم وأسبابه وطرق علاجه عند النساء، والحكم الشرعي لكل طريق من هذه الطرق، كما اشتمل على حكم منع الحمل الدائم والمؤقت، وحكم وسائل كل منهما.

وأما الفصل الثالث فهو بعنوان: أحكام الجراحة الطبية، وقد اشتمل على مفهوم الجراحة الطبية، والكحت وتوسيع عنق الجراحة الطبية، وشروط جوازها، وحكم جراحة الولادة، والكحت وتوسيع عنق الرحم، وحكم جراحة الختان، وحكم جراحة التجميل، وحكم جراحة تغيير الجنس، وحكم ثقب ورتق غشاء البكارة.

### وأما الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها.

وأخيرا: فإني أحمد الله العلي القدير على مامن بــه مـن التوفيــق، وأســأله تعــالى أن يرزقني خير العلم، وخير العمل، إنه خير مسئول. وصلى الله على نبينا محمد وعلــى آلــه وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.





# الفَطَيْكُ الأَبْوَٰكِ أحكام الفحص الطبي

المبحث الأول: مشروعية التداوي والمعانجة الطبية. المبحث الثاني: مفهوم الفحص الطبي ومشروعيته. المبحث الثالث: حكم نظر الرجل للمرأة حال القيام بالفحص الطبي. المبحث الرابع: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه. المبحث الخامس: حكم اشتراط الدين عند القيام بالفحص الطبي.





|  |  | · . |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  | •   |
|  |  |     |

### المبحث الأول مشروعية التداوي والمعالجة الطبية

### المطلب الأول عناية الإسلام بالطب تعلما وتعليما وممارسة

إن علم الطب من العلوم الدنيوية المهمة التي تحتاجها البشرية جمعاء، حيث بتعلمه وتعليمه وممارسته تُدفع الأسقام، والأمراض، والأوجاع، وتتحقق الصحة للإنسان.

ولما كانت الشريعة الإسلامية قائمة على حلب المصالح، ودرء المفاسد والمضار، ودفع الحرج والمشقة في التكاليف التي حاءت بها؛ فإنها راعت حاجة الإنسان للتداوي والمعالجة، فأباحت تعلم الطب واستخدامه بما يحقق حفظ النفس البشرية، والتي يشكل حفظها مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية (١).

<sup>(</sup>١) مقاصد الشريعة هي: « المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة » محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، ص: ٥١، وعرفها علال الناس بقوله: « هي الغاية منها - أي الشريعة، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها » مقاصد الشريعة ومكارمها ، ص: ٣.

والناس في كل عصر ومِصْر محتاجون إلى وحمود طبيب يعالج أمراضهم، ويرعمى شتون أجسامهم ؛ لذلك كان علم الطب من فروض الكفاية التي لابد منها.

قال الإمام النووي - رحمه الله -: « وأما العلوم العقلية، فمنها ما هو فرض على الكفاية، كالطب والحساب المحتاج إليه، وقسمة الوصايا والمواريث. قال الإمام الغرالي: ولايستبعد عد علم الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن الحرف والصناعات التي لابد للناس منها في معايشهم كالفلاحة فرض كفاية، فالطب والحساب أولى» (١) .

فقوله - رحمه الله -: « المحتاج إليه » : يدل على أن الحكم بفرضية علم الطب على الكفاية إنما هو مرتبط بوجود الحاجة إليه.

ومعلوم أن الحاجة الداعية لتعلم الطب متحققة في كل زمان ومكان، ولكنها تتفاوت درجاتها بتفاوت الظروف والأحوال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «وقد ذكر طائفة من أصحابنا، وغيرهم: أن أصول الصناعات كالفلاحة، والحياكة، والبناية: فرض على الكفاية، والتحقيق: أنها فرض عند الحاجة إليها، وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب » (٢) .

وقال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «وحاصل الثاني - أي فرض الكفاية - إقامة

<sup>(</sup>۱) يحيى بن شرف الدين النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين، إشراف: زهير الشاويش، ط۲، المكتب المكتب الإسلامي، ۱۹۸۵ م، ۲۲۳:۱۰، وسيشار إليه: النووي: روضة الطالبين.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية: مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية، ۷۹:۲۸، ۷۹:۲۹، ۱۹٤:۲۹، وسيشار إليه: ابن تيمية: مجموع الفتاوى.

الأود<sup>(١)</sup> العارض في الدين وأهله» <sup>(٢)</sup> .

فالحاصل أن تعلم الطب من فروض الكفاية الــــي يجـب على طائفـة مــن المسـلمين القيام بها ؛ وذلك لوحود الحاحة الماسة الداعية للتداوي والمعالجة.

ولقد حث الإسلام على تعلم الطب وتعليمه. قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: « لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب »(٢) . وقال أيضا: « صنفان لا غنى للناس عنهما: العلماء لأديانهم، والأطباء لأبدانهم » (١) .

وكان - رحمه الله - له عناية وإلمام بالطب، قال عنه موفق الدين البغدادي - رحمه الله -: «وكان من عظمته في علم الشريعة، وبراعته في العربية، بصيرا بالطب»(٥).

ونلحظ كذلك أن طائفة من فقهاء الإسلام قد صنفوا بعض المصنفات في الطب، كالإمام ابن القيم في كتابه «الطب النبوي»، حيث يشعر قارئمه أنه أمام طبيب بارع، يفصل العلل والأمراض، ويشخصها تشخيصا دقيقا، مستهديا بأصول الشريعة وأدلتها،

<sup>(</sup>١) الأود: الجهد والمشقة والثقل. وانظر: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، دار الفكر، بيروت، ٣٤٤، وسيشار إليه: ابن منظور، لسان العرب. والمقصود هنا: دفع الحاجة الناتجة عن إقامة الدين، وصلاح أهله، وعلم الطب منها.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن موسى اللحمي الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، شرح الشيخ: عبـد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، ١٦٠١، ١٦١، وسيشار إليه: الشاطبي، الموافقات، ووهبة الزحيلي: أصـول الفقه، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٦، ١٦٢١، وسيشار إليه: الزحيلي، أصول الفقه.

<sup>(</sup>٣) موفق الدين عبد اللطيف البغدادي: الطب من الكتاب والسنة، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ط٢، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٨م، ص: ١٨٧، وسيشار إليه: البغدادي، الطب من الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ص: ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه: ص: ١٨٧.

ذاكرا هدي النبي ﷺ في الطب والمداواة والمعالجة.

ولا أدل على ذلك من أن المحدثين - رحمهم الله - قد أفردوا للطب بابا مستقلا، ذكروا فيه الأحاديث النبوية الدالة على مشروعية التداوي والمعالجة، كالبخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك فعل أصحاب السنن.

### المطلب الثاني

### الأدلة على مشروعية التداوي والمعالجة الطبية

دلت الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التداوي، ولا حرج على المسلم ـ حينئذ ـ في طلبه لدفع الأمراض بالفعل الطبي الذي تدعو الحاجة إليه.

أولا: الأدلة على مشروعية التداوي من القرآن العظيم:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾[النساء: ٢٩].

وجه الدلالة:

في الآية الكريمة نهى عن قتل الإنسان لنفسه (١) بأي وسيلة مفضية إلى هلاكه،

الأول: لا تقتلوا أهل ملتكم، والثاني: لا يقتل بعضكم بعضا، والثالث: لا تقتلسوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، ورجح ابن العربي المالكي القول الثالث، وهو الذي بين عليه الاستدلال من الآية الكريمة، مع بيانه أن المعاني المتقدمة كلها صحيحة، محمد بن عبد الله المعروف بان العربي: أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البحاوي، دار المعرفة، بيروت، ١: ١١٤، وسيشار إليه: ابن العربي، أحكام القرآن، وانظر هذه الأقوال: محمد بن حرير الطبري: حامع البيان في تفسير القرآن، طح، دار المعرفة، بيروت، ط٨٠ ١٩٨، ٥: ٣٠، وسيشار إليه: العربي، عامع البيان، وإسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم، ط١، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٧م، ١٠ ، ٤٩، وسيشار إليه: ابن كثير، تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>١) اختلف المفسرون في معنى« قتل النفس » في الآية الكريمة على ثلاثة أقوال:

وترك التداوي والمعالجة مما يتناوله النهي عن قتل النفس، وإهلاكها، ويظهر هذا جليا في ترك التداوي في الحالات الخطيرة كأمراض القلب، والنزف الشديد.

وقد احتج عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بهذه الآية حين امتنع عن الاغتسال بالماء البارد لما أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه، فأقر النبي الاغتسال بالماء وضحك عنده، ولم يقل شيعًا (١).

لذلك فإن التداوي والمعالجة من الأمور التي أباحها الله تعالى ؛ وذلك لأمره بعدم قتل النفس والسعى في إهلاكها.

٢ – قوله تعالى: ﴿... وَلاَ تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... ﴾ [ البقرة: ١٩٥] .

#### وجه الدلالة:

ينهى الله تبارك وتعالى عن إلقاء النفس إلى التهلكة، وترك التداوي والمعالجة يؤدي إلى هلاك النفس الذي نهى الله عنه (٢)، و الأخمذ بفعل التداوي من الأشياء المؤدية للمحافظة على النفس من الهلاك، فعلم حوازه.

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ط١، دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م،٥: ١٠٣، وسيشار إليه: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن.

<sup>(</sup>٢) المحتلف المفسرون - رحمهم الله - في معنى ((التهلكة )) في الآية الكريمة على ستة أقوال ذكرها ابن العربي وغيره، ابن العربي: أحكام القرآن، ١: ١١، ١، وقد بني الاستدلال من الآية الكريمة على القول بعمومها، وهو ما رجحه طائفة من المفسرين ومنهم: ابن جرير الطبري، وذلك بناء على القاعدة القائلة: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وانظر: الطبري: حامع البيان، ٢: ١١٨، وابن كثير: تفسير ابن كثير، ١: ٢٣٥ - ٢٣٦.

### ثانيا: الأدلة على مشروعية التداوي من السنة النبوية الشريفة:

٢ حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن رسول الله ﷺ أنه قال:
 « لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، برىء بإذن الله عز وجل » (٢) .

وجه الدلالة في الحديثين: أن كلا الحديثين دلا على أنه ما من داء إلا جعل الله لمه دواء، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يشرع للإنسان أن يستعمل الدواء الذي عرف تأثيره في الداء بالتحربة والعادة، فدل ذلك على حواز التداوي بعموم هذين الحديثين.

وقد أشار النووي في شرحه للحديث الأول إلى أن الدواء مستحب، وأن في الحديث بيانا لصحة علم الطب، وجواز التطبيب في الجملة (٢).

وقال ابن القيم: «وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة » (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري، وانظر: أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البحاري، تصحيح الشيخ ابن باز، ترقيم: محمد فواد عبد الباقي، دار المعرفة، ١٠: ١٣٤، وسيشار إليه: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البحاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وانظر: يحيى بن شرف الدين النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية ومكتبتها، ١٤: ١٩٠ - ١٩١، وسيشار إليه: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي.

<sup>(</sup>٣) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٩١:١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن القيم: الطب النبوي، ص ١٠٥.

٣- حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي الله وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا ومن ههنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى ؟ فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم »(١).

#### وجه الدلالة:

أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا النبي على عن حكم التداوي، فأجابهم على: بجوازه، وندبهم إليه بقوله: «تداووا »، وهذا اللفظ عام يدخل فيه كل أنواع التداوي المشروعة سواء أكانت بالأدوية أم بالجراحة الطبية.

٤- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله عليه إلى أبى بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه » (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وانظر: سليمان بن الأشعث السجستاني المعروف: بابي داود:
سنن أي داود مع معالم السنن، تحقيق: عزت دعاس، ط۱، دار الحديث - همص، ۱۹۷۳،
الارمذي: الجامع الصحيح، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، ط۱، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي،
الترمذي: الجامع الصحيح، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، ط۱، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي،
۱۹۳۲ الارمذي: الجامع الصحيح، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، ط۱، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي،
ماجه: سنن ابن ماجه، بعناية: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ۲: ۱۳۷، وسيشار إليه: ابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والحديث صحيح،
وانظر: محمد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن ابن ماجه، ط۱، ۱۹۸۱م، المكتب الإسلامي،
داود، ط۱، المكتب الإسلامي، ۱۹۸۹م، ۲: ۱۳۷، وسيشار إليه: الألباني: صحيح سنن أبي داود.
(۲) رواه مسلم، وانظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٩٣٤.

### وجه الدلالة:

أن بعث النبي على الطبيب لقطع العرق وكيه يـدل على حـواز العـلاج الجراحـي، والذي يعد ضربا من ضروب التداوي، فدل على مشروعيتة في الجملة.

### المبحث الثاني مفهوم الفحص الطبي، ومشروعيته

تعتبر مرحلة الفحص الطبي من المراحل الممهدة للعلاج الطبي، وحيث إن موضوعنا يبحث في الأحكام الطبية النسائية المعاصرة، فرأيت أن أتناول حقيقة الفحص الطبي عند الأطباء، ومراحله، تصويرا لهذه المرحلة حتى يتسنى بعد ذلك بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء فيها.

### المطلب الأول مفهوم الفحص (1) الطبي

يعد الفحص الطبي من مراحل العمل الطبي الذي يهدف إلى إزالة المرض عن جسم المريض.

فالفحص الطبي: هو المقدمة التي يقوم بها الطبيب أو المعالج ليصل بها إلى تشخيص

<sup>(</sup>١) الفحص في اللغة بمعنى: شدة الطلب والبحث خلال الشيء، وقد فاحصني فلان فحاصا: كأن كل واحد منهما يفحص عن عيب صاحبه، وعن سره. ابن منظور: لسان العرب، ٧: ٢٢- ٦٣.

المرض، ووصف العلاج المناسب سواء أكان العلاج بالأدوية أم بالجراحة الطبية.

ويشتمل الفحص الطبي على مرحلتين هما: الفحص الظاهري، والفحص التكميلي.

فالفحص الظاهري: هو البحث والاستقصاء عن المرض بوساطة النظر الظاهري المتمثل بالسؤال عن أعراض المرض ومباديه، ثم القيام بفحص أجزاء الجسم عن طريق الملاحظة أو اللمس أو الجس أو القرع بالأصبع على مكان العرض أو بالتسمع إلى الأصوات الصادرة عن حركات أعضاء الجسم أثناء تأدية وظائفها كالتنفس، وضربات القلب، ويتم ذلك كله بوساطة الآلات البسيطة كالمسماع، ومقياس الحرارة، وهذا ما يسميه الأطباء بمرحلة الفحص التمهيدي(۱).

وقد يتخلل الفحص الطبي بعض الأعمال المساعدة التي تضفي على الفحص الطبي دقة، وعمقا، وتيقنا من حقيقة المرض، وذلك من خلال التصوير الشعاعي، والتحليل المحبري، واستخدام المناظير الطبية لاستكشاف طبيعة المرض وحجمه، تمهيدا لإعطاء العلاج المناسب، وهذا الأخير يطلق عليه الأطباء اسم: مرحلة الفحص التكميلي (٢).

على أنه من المناسب القول: بأن الفحص الطبي يشكل الخطوة الأولى السي يخطوهــا الطبيب لإزالة المرض، ومحاولة علاجه، والخطأ فيها يهدد حياة المريض بالخطر<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، لجنة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي بجمهورية مصر، ط۲، ۱۹۷۰ م، ۱۹۲۰ ۳۱۲-۳۱۲، وسيشار إليه: مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة. وعبد الحسين بيرم: الموسوعة الطبية العربية، مطبعة دار القادسية، بغداد، ص: ۷۸-۷۹، وسيشار إليه: بيرم، الموسوعة الطبية العربية، ومجموعة من الأطباء: الفحص السريري المنهجي، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق ۱٤۰۷ هـ، ٥: ۹ - ۲۰، وأسامة قايد: المسؤولية الجنائية للأطباء، ص: ۲۱.

<sup>(</sup>٢) أسامة قايد: المسؤولية الجنائية للأطباء، ص: ٦١.

<sup>(</sup>٣) راحي عباس التكريق: السلوك المهني للأطباء، ط٢، دار الأندلس للطباعة والنشر، ١٤٠٢ هـ، ص: ع ١٤٠٤ وسيشار إليه: التكريق: السلوك المهني للأطباء.

#### المطلب الثاني

#### مشروعية الفحص الطبي

تعتبر مشروعية الفحص الطبي مبنية على مشروعية التداوي بشكل عام، وقد تبين في التمهيد: أن التداوي مشروع في الجملة بأدلة من القرآن، والسنة النبوية الشريفة، فيكون الفحص الطبي - الذي يعد المرحلة الأولى من مراحل العمل الطبي - مشروعا للأسباب التالية:

أولا: أن الإذن بالفحص الطبي حاصل بدلالة الإذن بالمعالجــة ؛ لأن الإذن بالمعالجـة يعتبر إذنا في كل ما يتطلبه ذلك العلاج من فحوص وتحاليل(١) .

وهذا مستفاد من القاعدة الفقهية القائلة بأن: « الإذن بالشيء إذن بما يقتضي ذلك الشيء إيجابه » (٢) .

ثانيا: أن الفحص الطبي يعتبر شرطا من شروط صحة العلاج، بحيث لا يكون العلاج موافقا للقواعد والأصول الطبية المعتبرة، إلا إذا تحقق الفحص الطبي (٣).

والقاعدة الفقهية تقول: « ما كان وجوده شرطا، كان عدمه مانعا » (٤) .

فإجراء الفحص الطبي شرط لصحة العلاج، وعدمه يؤدي إلى عدم تحقق المقصود

<sup>(</sup>۱) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك: التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، ط١، مكتبة الفارابي، دمشق، ١٩٩١م، ص: ١١٤، وسيشار إليه: آل الشيخ، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) بدر الدين محمد بهادر الزركشي: المنثور في القواعد، تحقيق: د. تيسير فائق محمود، مطبعة مؤسسة الفليج للطباعة والنشر، الكويت، ١٩٨٢م، ١: ١٠٨، وسيشار إليه: الزركشي، المنثور في القواعد.

<sup>(</sup>٣) آل الشيخ: التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، ص: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) الزركشي: المنثور في القواعد، ٢٦٠: ٢.

من العمل الطبي، فكان مشروعا.

ثالثا: أن قيام الطبيب بعلاج المريض بغير الفحص الطبي، فيه تعريض لحياته للهلكة والخطر، وهو ممنوع شرعا، حيث إن المحافظة على النفس من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية فجاز أن يقوم الطبيب بإجراء الفحص الطبي تلافيا لتعريض النفس للخطر.

مما تقدم يمكن القول: بأنه لا مانع شرعا من قيام الطبيب أو مساعديه بالفحص الطبي اللازم لمعرفة حقيقة المرض توطئة لوصف العلاج الناجع.

### المبحث الثالث نظر الوجل إلى المرأة حال القيام بالفحص الطبي

قد يحتاج الطبيب الفاحص ومساعدوه للكشف عن عورة المريض في بعض مهمات الفحص الطبي، فأحيانا يحتاج للكشف عن موضع العورة في بعض الأمراض التناسلية أو المسالك البولية (١)، أوعند الكشف المتعلق بالولادة (٢).

وقد يحتاج مصور الأشعة أن يكشف عن عورة المريض من أجل تصوير المنطقة المرادة، كما أن التصوير بالأشعة يستلزم أحيانا حقن المريض بالصبغة التي تساعد على وضوح الصورة والأفلام، ويتم حقنها عن طريق القبل أو الدبر كما هو المتبع في تشخيص بعض الأمراض الجراحية المتعلقة بالمسالك البولية، والجهاز الهضمي (٣)، وكتصوير الرحم والنفيرين بالأشعة أثناء تحري أسباب العقم عند النساء (١٤).

 <sup>(</sup>١) السيد السيد جودة: الموسوعة الطبيسة الاجتماعية للأسرة العربية، ص: ٧٦، ٢٠٩، وسيشار إليه:
 جودة، الموسوعة الطبية الاجتماعية.

 <sup>(</sup>۲) منظمة الصحة العالمية: إرشادات للعاملات بالتوليد، ١٩٨٥م، ص: ٤٧ - ٤٨، وسيشار إليه:
 منظمة الصحة العالمية، إرشادات للعاملات بالتوليد.

<sup>(</sup>٣) حودة: المرجع السابق، ص: ١٦٢ – ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) سبيرو فاخوري: العقم عند الرجال والنساء، أسبابه وعلاجه، ط٥، دار العلم للملايين، ١٩٨٨م، ص: ٣٢٣، وسيشار إليه: فاخوري: العقم عند الرجال والنساء.

والسؤال الذي يقدح في الذهن: ما حكم الشريعة الإسلامية في الكشف عن العورة في الحالات المتقدمة ؟.

والجواب: أنه قد دلت النصوص الشرعية على وحوب استتار النساء، وحفظ عوراتهن، وعدم إبدائها للرجال، إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى، قال تعالى: ﴿قُلَلُ اللَّمُوْمِنِينَ يَفُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونُو قُلُ لِلْمُوْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا... ﴾[ النور: ٣٠-٣١].

قال القرطبي: « أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرحل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها، فإنهم اختلفوا فيهما، وقال أكثر العلماء في الرحل من سرته إلى ركبته عورة لا يجوز أن ترى »(١) .

وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [ الأعراف: ٢٦]: «قال كثير من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب سنز العورة، ولا خلاف بين العلماء على وجوب سنز العورة عن أعين الناس»(٢).

فالحديث نص في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهـذا مما لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمـرأة إلى عـورة الرجـل حـرام

<sup>(</sup>١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ١٢: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ٧: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وانظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ٤: ٣٠.

بالإجماع، حيث نبه ﷺ بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهو خاص في حق غير الأزواج والسادة (١١) .

ولقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على وجوب السنر، وعدم النظر للعورات، فمن ذلك ما قاله ابن جزي المالكي: « العورة يجب سنرها عن أعين الناس إجماعا »(٢).

وقال الحطاب: « ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة، وفي غير الصلاة »(٣) .

وقال الإمام النووي: « ويجب - أي الستر - في غير الصلاة في غير الخلوة، وفي الخلوة على الأصح (1)، وهو شرط لصحة الصلاة في الخلوة وفي غيرها، فإن تركها مع القدرة بطلت، وعورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة، وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين » (٥).

<sup>(</sup>١) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٠:٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي: القوانين الفقهية، مكتبة أسامة بن زيد، ص: ٤٠، وسيشار إليه: ابن جزي، القوانين الفقهية.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط٣، دار الفكر، ١٩٩٢م، ١: ٤٩٧، وسيشار إليه: الحطاب، مواهب الجليل، وانظر: الخرشي: الخرشي على مختصر خليل، وبهامشه حاشية العدوي، دار الفكر، ١: ٢٤٤، وسيشار إليه: الخرشي، الخرشي على خليل.

<sup>(</sup>٤) والمقصود بالخلوة هنا: أي أنه يجوز له إبداء عورته في غير الصلاة إذا انحتلا بنفسه، وعلى الأصح في المذهب، أنه لا يجوز له إبداء عورته إذا انحتلا بنفسه في غير الصلاة، مسع كون الستر شرطا لصحة الصلاة مطلقا، وا لله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) النووي: روضة الطالبين، ١: ٢٨٢ -٣٨٣، وانظر: عبد الله بن قدامة: الكافي في فقمه الإمام أحمد، ط٥، المكتب الإسلامي، ١٩٨٨م، ١: ١١١، وسيشار إليه: ابن قدامة، الكافي، وأبوبكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٢م، ١: ١١٦، وسيشار إليه: الكاساني، بدائع الصنائع.

إن وحوب ستر العورة على النحو المتقدم أصل ثابت في الشريعة الإسلامية، ولكن هذا الأصل له بعض الاستثناءات، ومنها: حواز كشف الطبيبب الفاحص ومساعديه لعورة المريض عند وحود الضرورة أو الحاجة الداعية إليه، والقاعدة الشرعية تقول: «المضرورات تبيح المحظورات» (۱)، والقاعدة الأحرى تنص على أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أم خاصة» (۲).

فكشف العورة من أجل الفحص الطبي يستثنى بدلالة القواعد الفقهية المتقدمة، فتارة يكون الفحص ضروريا يترتب على تركه هلاك نفس أو عضو، وتارة يكون حاجيا يلحق المكلف في تركه مشقة وعنت، وفي كلتا الحالتين هو معذور شرعا.

قال الإمام العز بن عبد السلام: « ستر العورات والسوءات واجب، ومن أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات..... أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه.... ونظر الأطباء لحاجة المداواة.... وأما الضرورات فكقطع السلع (٣) المهلكات، ومداواة

<sup>(</sup>۱) حلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي: الأشباه والنظائر، ط أخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، م ٩٥٩ م، ص: ٨٤، وسيشار إليه: السيوطي، الأشباه والنظائر، وزين العابدين بن إبراهيم بسن نجيم: الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥م، ص: ٨٥، وسيشار إليه: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ويوسف بن محمد الأهدل: المواهب العلية شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية، ط١، مكتبة حدة، ١٩٨٦م، ص: ٥٥، وسيشار إليه: الأهدل، المواهب العلية، وعلى حيدر: درر الحكام شرح بحلة الأحكام، تعريب المحامي: فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١: ٣٣، وسيشار إليه: حيدر، درر الحكام.

 <sup>(</sup>٢) السيوطي: المرجع السابق، ص: ٨٨، وابن نجيم: المرجع السابق، ص: ٩١، والأهدل: المرجع السابق،
 ٢٥، وحيدر: المرجع السابق، ١: ٣٨.

 <sup>(</sup>٣) السلع: جمع سلعة بكسر السين وسكون اللام وفتح العين، وهي الغدة الزائدة في الجسم،
 الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص: ٩٤٢.

الجراحات المتلفات »(١).

فبين - رحمه الله تعالى -: أنه يجوز النظر للعورة في حالة الضرورة أو الحاجمة الطبية، والتي عبر عنها بقوله: «.... ومداواة الجراحات... ونظر الأطباء لحاجةالمداواة».

وقال الإمام الزيلعي: «وفي نظر الطبيب إلى موضع المرض ضرورة إحياء لحقوق الناس، ودفعا لحاجتهم، فصار كنظر الختان والخافضة »(٢) .

وجاء في مجمع الأنهر: «ويحرم النظر إلى العروة إلا عند الضرورة كالطبيب....»(٢) .

وقال الإمام النووي: « أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة، ونحو ذلك » (<sup>1)</sup> .

مما سبق يتبين: أن العلاج هو أشهر التطبيقات التي خرجت عن قاعدة تحريم النظر للعورة، فيجوزللمسلمة حينئذ كشف ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة عند الفحص الطبي.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: دار المعرفة، بيروت، ٢: ١٤٠ -١٤١، وسيشار إليه: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن علي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط٢، مطابع الفاروق الحديثة، ٤: ١٧، وسيشار إليه: الزيلعي، تبيين الحقائق.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢: ٥٣٨، وسيشار إليه: داماد أفندي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، وانظر: محمد أمين المشهور بابن عابدين: حاشية رد المحتار، ط٢، دار الفكر، ١٩٦٦، ٦: ٣٧٠ - ٣٧١، وسيشار إليه: ابن عابدين، حاشية رد المحتار.

<sup>(</sup>٤) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ٤: ٣١، وانظر: الشربيني: مغني المحتاج، ٣: ١٣٣.

ولكن هذا الجواز مقيد بمقدار الحاجة الداعية للكشف والفحص ؛ وذلك للقاعدة الفقهية: « ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها »(١) .

وقال الشيخ أحمد الزرقا في شرحه لهذه القاعدة: «ما تدعو إليه الضرورة من المخطورات، إنما يرخص منه بالقدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع الضرورة فقط »(۲).

فعلى الطبيب الفاحص ومساعديه الاقتصار في النظر إلى موضع الحاجة الذي يتحصل به المداواة، ويندفع به المرض، ولا يجوز لهم النظر الزائد عن قدر الحاجة ؛ لأنه: « ما جاز لعذر بطل بزواله » (٢) .

وقال العز بن عبد السلام: « لو وقف الشاهد على العيب أو الطبيب على الداء فلا يحل له النظر بعد ذلك ؟ لأن ما أحل لضرورة أو حاحة يقدر بقدرها، ويزال بزوالها»(٤).

إن ما تقدم من القواعد الشرعية التي تقضي بعدم جواز كشف العورة سواء أتحد الجنس أم اختلف - إلا عند الضرورة المقدرة بقدرها - له صلة وثيقة بمدى حواز فحص الرجل المرأة والعكس، لا سيما أن الفحص الطبي يستدعي النظر إلى موضع

<sup>(</sup>١) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٨٤، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٨٦، والأهمال: المواهب العلية، ص: ٥٦، وحيدر: درر الحكام، ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ط٢، دار القلم، دمشق، ١٩٨٩م، ص: ١٨٧، وسيشار إليه: الزرقا، شرح القواعد الفقهية.

<sup>(</sup>٣) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٨٥، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٨٦، والزرقا: شسرح القواعد الفقهية، ص ١٩١، وحيدر: درر الحكام، ١: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام: ٢: ١٤١.

المرض، وربما الكشف عن العورة، وهذا يدعونا إلى طرح السؤال التالي: هل يجوز قيام الرحال بمداواة النساء والعكس، وإذا كان جائزا فما دليل جوازه، وما الضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها في ذلك ؟.

والجواب: أنه تجوز مداواة الرجال للنساء والعكس، بشرط عدم وجود النظير (١)، ووجود الخاجة الداعية لذلك ؛ وذلك لأن من القواعد الشرعية: أن نظر الجنس إلى جنسه أخف ؛ لهذا كان الأصل أن تعالج المرأة مثلها، ولكنه في حال عدم وجود النظير في الجنس ينتقل إلى الجنس الآخر، وهو مشروط بعدم تأتى المقصود من المرأة (٢).

ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث الرُّبيع بنت مُعوذ - رضي الله عنها - قالت: «كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحي، ونرد القتلي الى المدينة » (٢) .

فقولها: « ونداوي الجرحى.. »: يدل على أنهم رجال أجانب عنها، وقد قال ابن حجر: « فيه - أي الحديث - حواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة»(٤).

وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله عنه الله عنه ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء، ويداوين

<sup>(</sup>١) ولعل قائلا أن يقول: إن في اشتراط وجود النظير عند الفحص الطبي للنساء مشقة وتحريجا على الناس، فربما لايتيسر طبيبة قريبة حال مدافعة المرض، والجواب: أن الشرط السابق إنما هو في حال القدرة على البحث عن طبيبة متيسرة قريبة، فمع وجودها لا يجوز مداواة الرجل لها، وإن بحثت المرأة عن طبيبة قريبة فلم تجد، حاز لها أن تلجأ الى طبيب ؛ لأنها حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.

 <sup>(</sup>۲) عبد الستار أبو غدة: بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي، ط١، دار الأقصى،
 (۲) عبد الستار أبو غدة، بحوث في الفقه الطبي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: فتح الباري بشرح البخاري، ٦: ٨٠.

الجرحى »(١) .

فدل الحديث على جواز مداواة المرأة الرجل في الحرب عند عدم وجود النظير للحاجة، قال الإمام النووي: « فيه خروج النساء في الغزو، والاستعانة بهن في السقي والمداواة ونحوها » (٢).

فلا مانع شرعا إذن من فحص ومعالجة الرجل المرأة والعكس، بشرط أن تُوْمن الفتنة، وأن يكون معهن محرم، وأن تتوفر الحاجة الداعية لذلك، حيث إن خروج النساء في عهد النبي على كان بدافع الحاجة في أول الأمر، وكن نساء كبيرات في السن، يخرجن محتشمات غير متكسرات، ولكنه بعد فترة وجيزة من الزمن، قلت مشاركة المسلمات للمجاهدين، واقتصر في ذلك على الرجال فقط (٣).

إن كشف العورة هو حكم مستثنى من الأصل المانع لذلك، وسبب الاستثناء الحاجة الداعية له، والشريعة الإسلامية قائمة على مراعاة حاجات الناس، ودرء المفاسد عنهم، وحلب المصالح لهم، والتيسير والتخفيف عنهم ؛ وذلك لأن: «المشقة تجلب التيسير »(<sup>٤)</sup> ؛ ولأن «الضرر يزال »(<sup>٥)</sup>.

فدلت القواعد الفقهية السابقة على أن المشقة التي تلحق المكلف قد روعيت، وأن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وانظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٢: ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ۱۲: ۱۸۸ – ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) محمد بن ناصر الجعوان: القتال في الإسلام، أحكامه وتشريعاته، ط٢، مطابع المدينة، ١٩٨٣م، ص: ٣٤ - ٣٣ ، بتصرف يسير، وسيشار إليه: الجعوان، القتال في الإسلام.

<sup>(</sup>٤) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٧٦، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٧٥، والزرقا: شسرح القواعد الفقهية، ص: ١٥٧، وحيدر: درر الحكام، ١: ٣١.

<sup>(°)</sup> السيوطي: المرجع نفسه، ص: ٨٣، وابن نجيم: المرجع نفسه، ص: ٨٥، وحيدر: المرجع نفسه، ١: ٣٣.

الضرر المترتب عليه يـزال، وهـذا متحقق في فحص ومعالجـة الرجـل المـرأة والعكس، فالحاجة للتداوي مع عدم وحود المثيل داعية لدفع الضرر عـن المريض، والتيسير عليه، والتخفيف عنه ؟ وذلـك بـأن يفحصه الجنس الآخر فيقـوم . عداواته بارتكـاب أخـف المحظور، والاقتصار على القدر المحتاج إليه من النظر.

وقد نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز مداواة الرجال النساء والعكس عند وجود الحاجة، فمن ذلك ما جاء في مغني المحتاج: «... وللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محَرَّم أو زوج أو امرأة ثقة.... ويشترط عدم امرأة بمكنها ذلك »(١).

وجاء في الفتاوى الهندية: « امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل لـلرجل أن ينظر إليه، لا يحل أن ينظر اليها لكن تعلم امرأة تداويها فإن لم يجـد امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت، وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك، فإنه يسـتر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم يداويها الرجل، ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع »(٢).

وقال موفق الدين البغدادي: « ونص أحمد أن الطبيب يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه الحاجة، وإلى العورة، وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الحاجة، نص عليه » (٢).

<sup>(</sup>١) الشربيني: ١: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) نظام الدين وبحموعة من العلماء: الفتاوى الهندية في مذهب الإسام أبي حنيفة، وبهامشه فتاوى قاضيخان، ط٣، دا ر إحياء التراث العربي، ١٩٨٠م، ٥: ٣٣٠، وسيشار إليه: نظام الدين، الفتاوى الهندية.

<sup>(</sup>٣) البغدادي: الطب من الكتاب والسنة، ص: ١٩٣.

وخلاصة القول: بأنه يجوز فحص ومعالجة الرجل المرأة والعكس في حالة عدم وجود النظير والمثيل في الجنس، ووجود الحاجة الداعية لذلك، بشرط الاقتصار على القدر اللازم من النظر المستثنى من الأصل المحرم، وبشرط أمن الفتنة، ووجود المحرم، وعدم حصول الخلوة بين الرجل والمرأة ؛ وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي على قال: « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع خرم »(١)، وفي رواية: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم »(١).

فالحديثان نص في تحريم الخلوة بالأجنبية، إلامع ذي محرم، كزوج أو أخ، أو نحوه.

قال الإمام النووي: « إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غيرثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح حوازه، ويستثنى من ذلك كله مواضع الضرورة »(٣).

فبين - رحمه الله -: أن الخلوة بالأجنبية محرم إلا عند وجود مجتمع نسائي فتنتفي حينئذ الخلوة المحرمة، أو عند وجود الضرورة فيحوز عندئذ أن يفحص، وأن يعالج الرجل المرأة عند الضرورة، وفي وجود محرم لها أو امرأة أخرى أو أكثر، وربما يضطر الطبيب أن يخلو بالمرأة في حالات طارئة كإنقاذ مريضة تنزف دما، أو إسعافها عند إصابتها بنوبة قلبية، أو نحو ذلك.

وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة على عدم جواز انكشاف المرأة على غير المحارم إلا في حالة وجود الضرورة، والتي تقيد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ٣٣٠ – ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، وانظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ٩: ٩٠١.

<sup>(</sup>٣) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠٩ ١٠٩.

بالقدر اللازم، مع عدم جواز الخلوة بالأجنبية إلا بحضور محرم، أو امرأة أخرى(١) .

وقد نصت \_ أيضا \_ ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام على: حواز نظر الجنس إلى عورة الجنس الآخر لدواعي الكشف الطبي والمعالجة، مع الاقتصار فيما يبدو من العورة على ما تدعو الحاحة إليه (٢) .

<sup>(</sup>١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٤١ - ١٤١.

<sup>(</sup>٢) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ٣٥١.

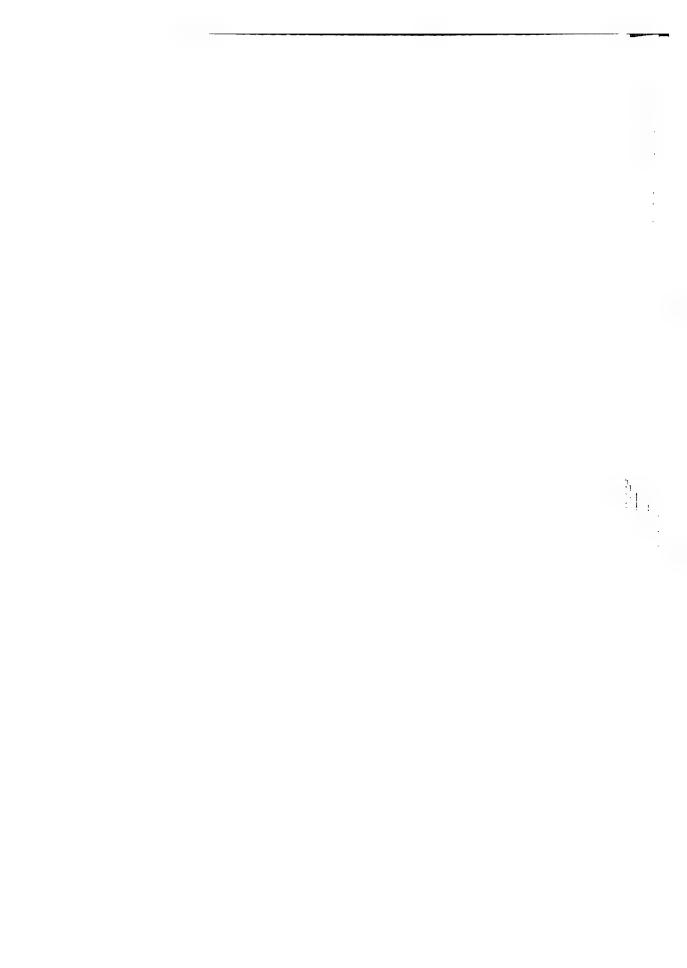

## المبحث الرابع أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه

يمكن تقسيم أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه في مرحلة الفحص الطبي إلى قسمين:

الأول: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية العلمية العملية.

الثاني: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية الخلقية.

وعليه: فسيكون الحديث عن هذا المبحث في مطلبين:

# المطلب الأول أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية العلمية العملية

يشترط في كل من الطبيب الفاحص ومساعديه الذين يستعين بهم في مهمة الفحص الطبي مثل: المصور بالأشعة، والمناظير الطبية، والمحللين في المختبرات، وغيرهم، أن تتوفر فيهم الأهلية المعتبرة لدى الأطباء للقيام بهذه المهمات، كل حسب اختصاصه،

ومحال عمله(١) .

والأهلية المشترطة في الفحص الطبي هي جملة من الأصول العلمية التي وضعها المختصون، وهي في عمومها تحدد الطريق الذي ينبغي على الأطباء ومساعديهم سلوكه، والتقيد به أثناء قيامهم بمهماتهم المتعلقة بالفحص الطبي (٢).

فالطبيب الفاحص لا بمد وأن يقوم باتباع القواعد العلمية في تشخيص المرض واستخدام الأدوات المتعارف عليها طبيا للوصول لحقيقة المرض.

والمساعدون على اختلاف مهماتهم مطالبون باتباع الأصول العلمية العملية في عملهم، فمصور الأشعة ينبغي ألا يعرض جسم المريض لقدر زائد من الأشعة الضارة به. كما أنه عليه أن يتعامل مع الأجهزة بكفاية واقتدار توصلانه إلى النتيجة المرجوة.

ومختص المناظير الطبية عليه أن يكون قادرا على استخدامها استخداما صحيحا، آخذا بكل أسباب الحيطة والحذر خشية وقوع الضرر بالمريض أثناء إدخال المناظير ، أو إخراجها.

ومحلل المختبر عليه أن يأخذ العينة بدقة وعناية، وأن يقوم باستخلاص نتائجها على النحو المعتبر في تخصص المختبرات الطبية، ويظهر أثر دقة العمل لدى محلسل المختبر بإعطاء التقرير الحقيقي عن طبيعة العينة التي سيبني عليها الطبيب الفاحص عملية تشخيص المرض.

<sup>(</sup>١) محمد محمد المحتار الشنقيطي: أحكم الجراحة الطبية والآثمار المترتبة عليهما، ط١، مكتبة الصديق، الطائف، ٩٩٣ م، ص ٢٠٧، وسيشار إليه: محمد المحتار، أحكام الجراحة الطبية.

<sup>(</sup>٢) وقد رتب القانون الوضعي المسؤولية المدنية من حراء قيام الطبيب بعمله والتزامه بأصوله، وانظر تفصيل ذلك: د. وهيب نيني: الطبيب ومسؤوليته المدنية، ط١، بيروت، ١٩٧٧ م، ص ٥٣، وسيشار إليه: وهيب نيني، الطبيب والمسؤولية المدنية.

إن قيام الطبيب الفاحص ومساعديه بعملهم على الوجه المتقدم يوفر الصحة والسلامة للعمل الطبي، ويؤدي إلى تحقق الغرض المقصود منه، وإن الإخلال بأصول الفحص الطبي مؤذن بلحوق الضرر، وترتب الخطر على المريض.

والشريعة الإسلامية راعت حاجة الإنسان للتداوي شريطة ألا يؤدي إلى هلاك النفس، بأي وسيلة مفضية إلى ذلك.

### المسؤولية الطبية وعلاقتها بالفحص الطبي:

إن منع الشريعة الإسلامية لوقوع الضرر بالنفس البشرية له ارتباط وثيق بمشروعية المسؤولية الطبية التي يتحملها الطبيب أثناء قيامه بعمله، وتأديته لمهمة معالجة المرض.

ولقد تظافرت الأدلة المثبتة لمشروعية المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، ومنها:

ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله على قال: « من تطبب و لم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن »(١) .

فهذا الحديث يعتبر أصلا عند أهل العلم في تضمين المتطبب (٢) الجاهل إذا عالج غيره، واستضر بعلاجه (٢).

وقد دل الحديث على اعتبار المسؤولية الطبية التي عبر عنها بأثرها، وهـو وحـوب

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه، وانظر: أبو داود: سنن أبي داود مع معالم السنن، ١٠٤٤، وابن ماجه: سنن ابن ماجه ٢٠٧٠٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم: " من تطبب، ولم يقل: من طب لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدحول فيمه بعسر وكلفة، كتحلم، وتشجع، وتصبر، ونظائرها "، ابن القيم: الطب النبوي، ص: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) البغدادي: الطب من الكتاب والسنة، ص: ١٨٩.

الضمان على هذا النوع ممن يدعي الطب وهو حاهل به، وهو عام شامل لكل فروع الطب، ويدخل فيه من كان في معنى الطبيب، كالمحلل والممرض، والمصور بالأشعة والمناظير الطبية ، وغيرهم.

قال الإمام الخطابي معلقا على الحديث السابق: « لا أعلم خلاف في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد » (١) .

وقد نقل ابن القيم إجماع أهل العلم على تضمين الطبيب الجاهل: «... وأما الأمر الشرعي: فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى علم الطب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة: فقد هجم بنفسه على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل: فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم » (٢).

وقد نقل عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - القول بتضمين الطبيب الجاهل، فمن ذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن الضحاك عن ابن مزاحم قال: خطب علي الناس فقال: « يا معشر الأطباء البياطرة (٢) والمتطبين، من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه بالبراءة، فإنه إن عالج شيئا، ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن (١).

<sup>(</sup>١) أبو داود: سنن أبي داود مع معالم السنن، ١٠١٤، الحاشية رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: الطب النبوي، ص: ٢٨٢، والمقصود بالإجماع هنا: الإجماع السكوتي وليس الإجماع الإصطلاحي.

<sup>(</sup>٣) بطر الشيء يبطره بطرا: أي يشقه، ويسمى معالج الدواب بيطارا، وجمعه بياطرة، والمقصود بقول على -رضي الله عنه -: أي يا معالجي الدواب، ابن منظور، لسان العرب ٢٨١٤- ٢٩، الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ص: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) الصنعاني: عبد الرزاق بن همام: المصنف، ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط٢، المكتب الإسلامي، ٩٨٣ ام، ٤٧١،٩، وسيشار إليه: عبد الرزاق، المصنف.

وروي نحو ذلك عن بعض التابعين فعن معمر عن الزهري قال: « في الطبيب إن عمل بيده عملا فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى » (١) .

وقد نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على اعتبار ضمان الطبيب الجاهل بأصول الطب، فمن ذلك ما قاله موفق الدين ابن قدامة في معرض كلامه عن ضمان الحجام والخاتن والمتطبب: « وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين: أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع، وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما يتضمن سرايته كالقطع ابتداء» (٢).

فقوله - رحمه الله -: «... وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته.. » يدل على اعتبار تضمين الطبيب الجاهل بأصول مهنته، مما يدل على تحمله مسؤولية عمله الذي قام به.

وقال الونشريسي: « وإن كان الطبيب غر من نفسه، وقال: إنه يموت إن لم تقطع يده فقطعها فمات مكانه، فالدية في مال الطبيب، وعليه العقوبة » (٢٠) .

فقوله - رحمه الله -: «... فالدية في مال الطبيب، وعليه العقوبة » دال على أن الطبيب ضامن لما قد يلحق بالمريض إذا فرط، ولم يتبع الأصول العلمية العملية الطبية

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق: المصنف، ٤٧١:٩.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، ٢:٠١، وسيشار إليه: ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن يحيى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، طبعة وزارة الأوقاف في المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٩٥١، وسيشار إليه: الونشريسي، المعيار المعرب.

المعتبرة، وضمانه دال على تحمله لمسؤولية ما أقدم عليه بدون علم ولا بصيرة، وهو الذي دل عليه قوله: «... غر من نفسه ».

إن النصوص المتقدمة كلها تبين مدى عناية الشريعة الإسلامية بالتزام الطبيب ومساعديه بأصول عملهم، وأنهم ضامنون في حالة تعديهم أو جهلهم.

لذا فإنه يجب على الطبيب الفاحص ومعاونيه استفراغ وسعهم في معالجة المريض وفق الأصول العلمية العملية أثناء الفحص الطبي، وأن يأخذوا بكل أسباب نجاحه لاستكمال العملية الطبية على نحو يحقق الشفاء.

# المطلب الثاني أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية الخلقية(١)

ينبغي على الطبيب الفاحص ومساعديه أن يتحلوا بالأخلاق الكريمة، والآداب الرفيعة أثناء قيامهم بمهمة الفحص الطبي ؛ وذلك للمحافظة على شرف وكرامة مهنة الطب التي تتخذ لتخفيف الآلام، ودفع الأسقام عن المرضى.

وإن من أهم الآداب والأحلاق التي ينبغي على الطبيب الفاحص ومساعديه مراعاتها ما يلي:

### أولا: التحلي بالتقوى والصلاح:

يلزم الطبيب الفاحص ومساعدوه أن يتمثلوا خلق التقوى والصلاح، وأن يجعلـوه منطلقا في معالجتهم مرضاهم، وأن يستحلبوا الأنفع لهم بدافع المراقبة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) عنيت الشريعة الإسلامية بجانب الآداب والأخلاق الفاضلة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها ؟ لما في ذلك من حصول الثواب العظيم، والأجر الجزيل، وحذرت من الأخلاق الذميمة، والأفعال الرذيلة، وتوعدت على فعل ذلك بالوعيد الشديد، والعقاب الأليم، ويشهد للمعاني السابقة جملة من الآيات والأحاديث ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْكُ لعلى خلق عظيم ﴾ سورة القلم آية: ٤، مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم -، ومنها: قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهمن ﴾ . الآيات " سورة الحجرات آية: عكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهما – قال: قال رسول الله - ملى الله عليه وسلم – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: " مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش "، ابن حجر: المرجع السابق، ٢٥٤: ١٠، والأحاديث الواردة في مدح الأخلاق السيئة كثيرة، وقد استفدت فكرة هذا المطلب من الدكتور محمد المختار الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية، فأينتبه.

والتقوى خلق رفيع يدعو صاحبه لامتثال الأوامر، واحتناب النواهمي والمعاصي، وهو وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا اللَّهَ ﴾ [النساء: ١٣١].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ .. ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، والآيات في هذا المعنى كثيرة متوافرة، والنبي ﷺ كان يعلم أصحابه التقوى والمراقبة تعليما عمليا باتخاذهم له قدوة في كل شؤونهم وأمورهم.

والمقصود هنا: أن على الطبيب الفاحص ومساعديه أن يكون مبتدؤهم ومنتهاهم الشعور بالرقابة الربانية التي تجعلهم يصلون إلى حقيقة المرض بأقصر طريق، وأن يكون التقوى دافعهم لالتزام الأوامر الشرعية المتعلقة بالفحص الطبي ومراحله، وصولا إلى العلاج النهائي.

وهذه الصفة من ألزم الصفات وآكدها في حق الطبيب الفاحص ومساعديه ؟ لكونها الأساس الذي يبنى عليه غيره من الصفات الحميدة والخصال النبيلة.

### ثانيا: الصدق:

على الطبيب الفاحص ومساعديه أن يكونوا صادقين في تعاملهم مع مرضاهم أثناء قيامهم بمهام عملهم الطبي، فتكون أقوالهم وأفعالهم مطابقة للحقيقة والواقع، مخبرين عن حقيقة المرض، وصادقين في إطلاع مرضاهم على حقيقة مرضهم (١).

<sup>(</sup>١) وفي حالات المرض الخطيرة كالسرطان والإيدز، فإنه ربما يخبر الطبيب أولياء المريض لكسي يتدرحوا في اخباره بطبيعة المرض ؛ وذلك حفاظا عليه من الإصابة بصدمة نفسية قد لا يحمد عقباها.

وقد دلت نصوص الكتساب والسنة على وجوب الـتزام المسلم بـالصدق في أقوالـه وأفعاله، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

فهذا أمر صريح من الله تعالى في وحوب التزام الصدق، والدخول في زمرة الصادقين. وقد ورد في السنة النبوية ما يؤكده من الوعيد الشديد لمن خالفه، فعن عبدا لله ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي على قال: « إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى المحور، يهدي إلى المحدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفحور، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»(١).

ففي الحديث وجوب الصدق، والنهي عن الكذب، وأن الصدق يهدي إلى البر والجنة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور والنار.

هذه النصوص وغيرها دالة بعمومها على أن الطبيب الفاحص ومساعديه مطالبون شرعا بتحري الصدق فيما يخبرون به من أحوال المريض ومرضه، فيحرم عليهم التقصير في الإخبار عن طبيعة المرض، وهم مسؤولون عن كل قول يصدر عنهم، ويتحملون ما يترتب على الكذب من تبعات ومضار تلحق بالمرضى.

### ثالثا: الوفاء بالمواعيد:

وهؤلاء مأمورون أن يفوا بمواعيدهم مع مرضاهم في أوقاتهم المحددة، وألا يقدموا عليهم غيرهم إلا في حالات طارئة ؛ وذلك استنادا إلى القاعدة الفقهية القائلة بأن: «ما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠:٥٠٧.

أبيح للضرورة يقدر بقدرها » (١) .

فوجود العذر الشرعي للتخلف عن الموعد المحدد يكون مبيحا لعدم الوفاء به، ومن أمثلة ذلك ما يجري في بعض الأحيان من مواعدة المرضى لإجراء الفحص الطبي أو العلاج اللازم ثم يشاء الله فتطرأ حالة اضطرارية تحتاج إلى إسعاف عاجل لإنقاذ مريض خشى موته، أو تلف عضو من أعضائه أو حصول مضاعفات تضره مستقبلا(٢).

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عنا: « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أئتمن خان»(٣).

فبيان النبي ﷺ لصفات المنافق يدل على وجوب الحذر منها، والابتعاد عنها.

فعلى الطبيب الفاحص ومساعديه أن يتحروا الدقة في المواعيد، وأن يراعــوا ضبطها، إلا في حالة وجود العذر الشرعي المبيح للتخلف.

### رابعا: الوفاء بالعقود:

يقوم الأطباء الفاحصون ومساعدوهم - في بعض الأحيان - بالتعاقد مع المرضى للقيام بمهمات مخصوصة لعلاجهم، وهم ملزمون شرعا أن يوفوا بهذه العقود ؛ لقوله

<sup>(</sup>۱) حلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الأشباه النظائر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي. الحلبي، الطبعة الأخيرة، ٩٥٩ م، ص: ٨٤، وسيشار إليه، الأشباه والنظائر. وزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم: الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٩٨٥ م، ص: ٨٦، وسيشار إليه: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، وأحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ط ٢، دار القلم دمشق ١٩٨٩م، ص ١٨٧، وسيشار إليه: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية.

<sup>(</sup>٢) محمد المختار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١: ٩٩، والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ٢: ٤٦.

فالآية عامة في كل أنواع العقود، والعقد الذي يبرمه الطبيب الفاحص ومساعدوه مع المرضى داخل في هذا العموم، فوجب عليهم الالتزام به.

وإذا امتنع الطبيب الفاحص أو مساعدوه عن الوفاء بالعقد مع المريض فإنهم يأثمون، ويتحملون المسؤولية عن الأضرار الناتجة من امتناعهم، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها إحالة المريض على غيرهم، إما لعدم وجوده أو صعوبة قيامه بالمهمة اللازمة في وقتها (١).

### خامسا: النصيحة للمريض:

تعد النصيحة للمريض من أهم الواجبات التي ينبغي على الأطباء الفاحصين ومساعديهم مراعاتها، والقيام بها على الوجه الأكمل.

فمن حقوق المسلم على أخيه بـ ذل النصح والإرشاد إليه مـ استطاع إلى ذلك سبيلا، ففي حديث تميم الداري - رضي الله عنه - أن النبي على قال: « الدين النصيحة. قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم » (٢).

فالمطلوب من الأطباء الفاحصين ومساعديهم أن يرشدوا المرضى إلى أصلح الطرق وأسلمها، وأن لا يبخلوا عليهم بإسداء النصح المؤدي إلى تقليل نفقات علاجهم، والوصول للشفاء بأقصر طريق ممكن مبتغين بذلك الأجر والمثوبة عند الله تعالى.

هذه طائفة من أهم الآدا ب التي ينبغي على الطبيب الفاحص ومساعديه أن يتحلوا

<sup>(</sup>١) محمد المختار، أحكام الجراحة الطبية ص ٤٣٨، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وانظر: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي ٢: ٢٦-٢٧.

بها حال قيامهم بمهمة الفحص الطبي، وليس المقصود هنا حصر هذه الأوصاف ولا استقصاءها، وإنما الإشارة إلى أن الأهلية الخلقية معتبرة شرعا أثناء القيام بالعمل الطبي.

# المبحث الخامس المبحث الطبي الطبي الطبي الطبي المبادين عند القيام بالفحص الطبي

لابد لمن يقوم بالفحص الطبي للنساء من مراعاة بعض الأمور الشرعية المهمة ؟ والتي من خلالها تحفظ العورات، وتستر الأعراض، ويلتزم بالطريقة الشرعية في التداوي والمعالجة الطبية، ويعمل بأوامر رب الأرباب، ومنها شرط الدين.

وكما مر بنا ، فإنه يعتبر بعض الفقهاء أن تعلم الطب والعمل به من فروض الكفاية التي يجب على طائفة من المسلمين القيام بها ؛ لسد الحاحة في مجال العمل الطبي.

ويتفرع في ذلك وحوب وجود نوعين من الأطباء - أي - الأطباء الرجال لمعالجة الرجال، والطبيبات لمعالجة النساء؛ وذلك لوجود الدواعمي الشرعية التي تمنع اطلاع الرجال على النساء، والعكس في مرحلة الفحص الطبي، والتي سبق بحثها في المبحث الثالث من هذا الفصل.

وبقي الكلام عن حكم اشتراط الدين حال القيام بالفحص الطبي، وعليه: فيتعين أن تقوم الطبيبة المسلمة بفحص ومعالجة المرأة المسلمة لأسباب متعددة، ومنها: أن المسلمة ناصحة للمسلمة في دينها، وهي أخف ضررا من غير المسلمة لكفرها واحتمال اعتدائها، وكشفها ووصفها لمفاتن المسلمة.

وقد بين الله تبارك وتعالى أن العداوة دائمة ومستمرة في الدين بين المسلم والكافر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾[النساء: ١٠١]. فعداوة الكافر أيا كان كتابيا أو غير كتابي ظاهرة جلية كما نصت عليه الآية.

وإن قيام الأطباء من غير المسلمين بالمعالجة - ذكورا كانوا أو إناثا - فيه مظنة الإيذاء والاعتداء، وعدم النصح للمسلمين ؛ لذلك فإنه ينبغي ألا يلجأ إليهم مع وحود الناصحين من المسلمين، وينبغي ألا تعالج المسلمة إلا مسلمة مثلها ؛ لتوفر السلامة في الدين، وانتفاء الضرر المتوقع من الكفار.

ولكنه قد يرد سؤال عن حكم الشرع في قيام الكفار(١) بفحص المسلمات ؟.

والجواب: أنه لا حرج شرعا على نساء المسلمين أن يفحصه ن غير المسلمين ؟ وذلك في حال الحاجة إليهم، وعدم وجود الفاحص المسلم، أو الفاحصة المسلمة، كما أنه لابد من التأكد من ثقتهم وأمانتهم ونصحهم.

ففي الصحيح من حديث عائشة – رضي الله عنها – « أن النبي ﷺ وأبا بكر – رضي الله عنه – استأجرا رجلا من بني الديل – هاديا خريتا – (٢) وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.... » (٣).

فاستئجار النبي ﷺ للرجل الكافر، واستئمانه على نفسه، ونفس أبي بكر – رضي الله عنه – والاستعانة به في دلالتهم على الطريق المأمون، وإخباره بسر الهجرة مع إمكان إلحاق الضرر بهما، يدل دلالة واضحة على جواز معاملة الكافر والاستعانة به في بعض

<sup>(</sup>١) سواء كانوا ذكورا أم اناثا.

<sup>(</sup>٢) وهو الماهر بالهداية، ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٣٣:٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البحاري ، وانظر:

المصالح الدنيوية بشرط أن يعلم منه الأمانة والنصح.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «.... فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِيظَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ [ آل عمران: ٢٥]، ولهذا حاز ائتمان أحدهم على المال، وحاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة، نص على ذلك الأثمة كأحمد وغيره،.... وهو حائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين، وعلوه عليهم، ونحو ذلك » (١) .

فبين – رحمه الله –: حواز الاستعانة بالطبيب الكافر إذا كان ثقة ، وذلك في حالة عدم وجود المسلمة أو المسلم، ويؤكد صحة ما قرره من أن النبي الله التمن الكافر في الدلالة على السفر.

وجاء في مغني المحتاج: «.... وألا يكون ذميا مع وجود مسلم... وقياسه كما قال الأذرعي: ألا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح... ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما، فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أحف من الرحل... » (٢).

فقوله - رحمه الله -: «.. ولو لم نجد إلا كافرة ومسلما،... »: يسدل على حواز استطباب الذميين في حال الحاجة إليهم، وعلى الترتيب الذي يؤدي الى ارتكاب أخف المحظور في النظر، وهو الذي أشار اليه بقوله: « فالظاهر أن الكافرة تقدم ؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. ».

<sup>(</sup>٢) محمد الشربيني الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مطبعة مصطفى البسابي الحلبي، ١٩٥٨م، ١٣٣:٣



<sup>(</sup>١) ابن تيمية: مجموع الفتاوي، ١١٤:٤.

على هذا: فتقوم المسلمة بفحص المسلمة، وإلا فغير المسلمة الثقة، وإلا فالطبيب الكافر الثقة.

وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي على الترتيب السابق: «كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحا لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فالطبيب المسلم الثقة، وإلا فغير المسلم بهذا الترتيب »(١).

ولكن ما طبيعة الأحكام التي تقبل من غير المسلم إذا كان معالجا أثناء قيامه بالفحص الطبي.

لقد نص الفقهاء – رحمهم الله تعالى – على الأخذ بأقوال الطبيب الكافر المؤتمن في الأمور الدنيوية الطبية المحضة التي لا تعلق لها بأمور العبادات والترخص فيها.

أما إذا تعلقت هذه الأمور بالأحكام الشرعية كتناول الدواء المحرم، أو الفطر في الصوم، أو الصلاة حالسا، ونحوها من رخص العبادات فلا يعمل بقوله، بل يرجع فيها إلى الأطباء المسلمين العدول ؛ لأن شهادة الكافر فيها مردودة غير مقبولة.

قال ابن مفلح: « وكرهه أحمد، ونهى عن أخذ الدواء من كافر لا يعرف مفرداته، قال القاضي: لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نجسا، وأنه إنما يرجع إليه في دواء مباح، لأنه إن لم يوافق فلا حرج » (٢).

<sup>(</sup>۱) المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي، الدورة السابعة، قرار رقم (٥) حول التلقيح الاصطناعي، طبع: رابطة العالم الإسلامي، الأمانة العامة، مكة المكرمة، ١٤١م، ص: ١٤١، وسيشار إليه: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مفلح: الفروع، ط٤، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٥، ٥: ١٥٣.

وقال الإمام موفق الدين البغدادي: « وقال أحمد: يجوز الرجوع إلى الطبيب من أهل الذمة في الدواء المباح، ولا يسمع قول في الفطر والصلاة والصوم، ونحو ذلك، ولا يقبل مثل هذا إلا من مسلمين عدلين من أهل الطب » (١).

بناء على ما تقدم كله فإن إسلام الطبيب الفاحص ومعاونيه معتبر شرعا على الترتيب الذي ذكر أثناء الفحص الطبي للنساء، مع عدم الأخذ بقول الكافر في رخص العبادات، ونحوها.

<sup>(</sup>١) البغدادي: الطب من الكتاب والسنة، ص: ١٨٤.

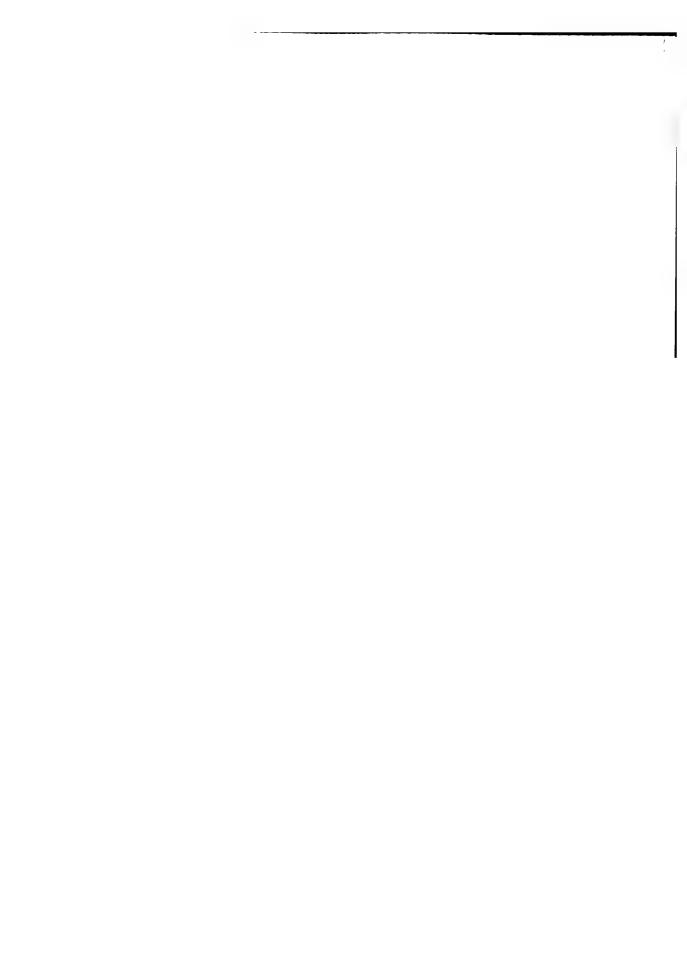





# الفَصْدِلُ النَّابَيْنِ أحكام المعالجة الطبية التمهير

المبحث الأول: أحكام معانجة العقم المبحث الثاني: أحكام معانجة منع الحمل







### التمهيد

تعد المعالجة الطبية آخر مراحل العمل الطبي، والثمرة المرجوة من المراحل المي تسبقه - الفحص والتشخيص الطبيين - لذا فإنه من المناسب إلقاء الضوء على معنى المعالجة الطبية المتعلقة بالأحكام النسائية.

ومفهوم المعالجة الطبية هو « مجموعة من الأعمال التي يتخذها الطبيب للتخفيف عن المريض، ولحمايته من المرض »(١) .

وسيقتصر في هذا الفصل على الأعمال الطبية التي يستخدمها الطبيب للتخفيف عن المرأة في مجال: العقاقير الطبية، وبعض الأعمال الطبية المساعدة، وبعض أنواع الجراحة لعلاج كل من العقم، ومنع الحمل الدائم والمؤقت، وكل ذلك على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف الحسيني: المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، ط١، الشركة العالمية للكتاب، بـيروت، ١٩٨٧م، ص: ١٥٧، وسيشار إليه: الحسيني، المسؤولية المدنية الطبية.

# المبحث الأول أحكام معالجة العقم

### المطلب الأول عناية الشريعة الإسلامية بالتناسل

عنيت الشريعة الإسلامة بالتناسل والتكاثر على وجه الأرض إبقاء للجنس البشري، وإعمارا للكون بما يحقق المقصود من وجود الإنسان. قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات : ٤٦].

وحفظ النسل من الضروريات الأساسية الخمس التي اتفقت الشرائع والملل على حفظها، والاعتناء بها، حيث إنه لو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء (١).

قال الإمام الشاطبي: «اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات الخمس، وهي: الدين، والنفس والنسل، والمال، والعقل،

<sup>(</sup>۱) الشاطبي: الموافقات، ۲: ۱۷، وانظر: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: منهج التشريع الاسلامي وحكمته، ط۱، مكتبة دارالـتراث، ۱۹۸۸م، ص: ٤٤، وسيشار إليه: الشنقيطي، منهج التشريع الإسلامي.

وعلمها عند الأمة كالضروري..... »(١) .

ولقد فطر الله الإنسان على حب الولد، والميل إليه على شكل غريزة أودعها الله في جبلته، وأصل خلقته. قال تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ اللَّانْيَا ﴾ [الكهف: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرةِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرةِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرة مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرة مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرة مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وإن حب الولد والذرية سنة من سنن المرسلين - عليهم السلام - حيث قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾[ الرعد: ٣٨]. فزكريا - عليه السلام - دعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة، قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زُكَرِيَّا وَرُبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [ آل عمران: ٣٨].

والولد من أعظم النعم التي من الله بها على عباده، فَذِكْرُ الإنسان إنما يخلسد بالنسل والذرية؛ لذلك قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَيِنَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل: ٧٧] .

ولتحقيق هذا المقصد العظيم، شرع الله النكاح، وحث عليه، ورغب فيه، قال الإمام الغزالي: « وفي النكاح فوائد خمس: الولد، وهو الأصل، وله وضع النكاح، والمقصود إبقاء النسل، وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس » (٢).

ومعلوم أن الولد لا يكون إلا بحدوث الوطء بين الرجــل والمـرأة ؛ لذلـك قــال

<sup>(</sup>١) الشاطبي: المرجع السابق، ١: ٣٨، وانظر: أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المدار العالمية للكتاب الإسلامي، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص: ١٥٢ - ١٥٦، وسيشار إليه: الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين، ط٢، دار الفكر، عمان، ١٩٩٢م، ٢: ٢٨، وسيشار إليه: الغزالي، إحياء علوم الدين.

ابن القيم: «... والجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية، أحدها: حفظ النسل، ودوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى العالم » (١).

هذا، وإن النصوص الشرعية الدالة على مشروعية النكاح والترغيب فيه كثيرة، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَامَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ [ النور: ٣٢]. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: « رغبهم الله في التزويج، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه بالغنى » وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: « التمسوا الغنى في النكاح » (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَمِن عَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [ الروم: ٣٢]، فقد اقتضت حكمة الخالق أن يكون كل من الزوجين على غو يجعله موافقا للآخر، ملبيا لحاجاته الفطرية: النفسية والعقلية والجسدية، بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار، ويجدان في اجتماعهما والسكن والاكتفاء والمودة والرحمة، وتلكم من أعظم منافع الزواج وخصائصه التي تسهم في بناء حيل حديد يواصل دورة الحياة (٢).

ومن السنة النبوية الشريفة قول النبي ﷺ: « تزوجوا الولود الودود(¹¹)، فإني مكــاثر

<sup>(</sup>١) ابن القيم: الطب النبوي، ص: ٤٠٧.

<sup>(</sup>۲)ابن کثیر: تفسیر ابن کثیر، ۳: ۲۹۷.

<sup>(</sup>٣)سيد قطب: في ظلال القرآن، ط١١، دار الشروق، ١٩٨٥م، ٥: ٢٧٦٣، بتصرف يسير، وسيشار إليه: سيد قطب، في ظلال القرآن.

<sup>(</sup>٤) الولود: كثيرة الولد، والودود: المودودة لما هي عليه من حسن الخلـق والتـودد إلى الـزوج، الشـوكاني: نيل الأوطار ٦: ١١٨.

بكم الأمم »(١)، وقول النبي 震: «..... لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني »(١).

فالمحافظة على النسل وتكثيره عن طريق الـزواج هـو هـدي نبـوي شـريف ينبغي الاعتناء به؛ وذلك لأن تكثير سواد هذه الأمة فيـه نشـر للخـير والهـدي الـذي حـاء بـه المصطفى على.

ولقد وضعت الشريعة الإسلامية جملة من الأحكام التي تكفل سلامة النسل وبقائه، ومن هذه الأحكام ما يلي:

أولا: حرمت إتيان المرأة من دبرها، وأمرت بإتيان النساء من موضع الحرث والولد، قال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾[ البقرة: ٢٢٣] .

ثانيا: منعت الشريعة الإسلامية قتل الأولاد؛ لوجود فقر أو لتوقعه مبالغة في الاعتناء بالنسل، فا لله تعالى يرزق الآباء والأبناء، وهو الضامن لهم جميعا، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُم ﴾ [ الأنعام: ١٥١]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم خَشْيَةً إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣١].

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وعبدالرزاق، وانظر: أحمد بن شعيب النسائي: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، دار الكتاب العربي، ٢: ٣٦، وسيشار إليه: النسائي، سنن النسائي، وابسن ماجه: سنن ابن ماجه، ١: ٩٩٥، وأحمد بن الحسين بن علي البيهقي: السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، دار المعرفة، بيروت، ٧: ٨١، وسيشار إليه: البيهقي، سنن البيهقي، وعبد الرزاق: المصنف، ٢: ١٦، قال الإمام الشوكاني: " الحديث رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وزوى عنه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح "، نيل الأوطار، ٢: ١١٩، والحديث صحيح، وانظر: الألباني: صحيح ابن ماجه، ١: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم ، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ١٠٤، والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ٩: ١٧٦.

ثالثا: حرمت الشريعة الإسلامية كل وسائل الإضرار بالنسل كالزنا، ورتب عليه الشارع أشد العقوبات حماية له من الضياع والتشرد والتشتت والاختلاط، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [ الإسراء: ٣٢] .

رابعا: أمرت الشريعة الإسلامية بكل ما يحقىق العفة والطهارة في المجتمع المسلم، ومنعت من انتشار الفواحش، فشرعت آداب الاستئذان والزيارة، وأمرت بغض الأبصار عما حرم الله تعالى. قال تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيُحْفَظُن فُرُوجَهُن ..... الآية ﴾ [ النور: ٣٠-٣١].

خامسا: ندبت الشريعة الإسلامية إلى التداوي والمعالجة مما يعيق النسل ويمنعه من خلال حوازعلاج أسباب العقم في الجملة عند الرجال والنساء، سيما أن الطب الحديث قد أظهر بعض أسرار مرض العقم، وأصبح علاجه وتداركه في كثير من الحالات أمرا سهلا ميسورا.

ويدل لجواز المعالجة من أسباب العقم في الجملة عموم الأدلة المبيحة للتداوي في الشريعة الإسلامية، والتي سبق بيانها في مطلع هذا البحث (١) .

## المطلب الثاني تعريف العقم

قبل الحديث عن الأحكام المتعلقة بمعالجة العقم عند النساء، فإنه لابد من بيان معنى العقم في اللغة، وفي الطب، وفي الفقه، لكي يتسنى تصور مفهوم العقم، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وسيكون ذلك في الفروع التالية:

<sup>(</sup>١) وانظر: ص: ٢٠ وما بعدها من البحث.

# الفرع الأول تعريف العقم في اللغة

العقم والعقم، بالفتح والضم: هزمة (١) تقع في الرحم فلا تقبل الولد، وعقمت الرحم عقما، بالفتح، والجمع: عقائم، وعقم، وحكى ابن الأعرابي: امرأة عقيم بغير هاء (٢)، ورحم معقومة: أي مسدودة لا تلد (٢)، والعقيم: المرأة التي لا تلد، والرحل عقيم ومعقوم (١٠).

وأصل العقم: القطع، واليبس المانع من قبول الأثر، يقال عقمت مفاصله، وداء عقام لا يقبل البرء<sup>(٥)</sup>. فالعقم إذن وصف يصدق إطلاقه على الذكر والأنثى على حد سواء<sup>(١)</sup>، وليس خاصا بالنساء كما أشار إليه بعض أصحاب المعاجم<sup>(٧)</sup>.

ويطلق على الريح عقيما: إذا لم تلقح سحابا ولا شجرا، ويوم القيامة يوم عقيم ؟

<sup>(</sup>۱) الهزم: غمزالشيء باليد فينهزم في حوفه، وكل موضع منهزم منه فهو: هزمة، ابن منظور: لسان العرب، ۲ : ۱ ، ۸ ، ۲، والفيرروزآبادي: القاموس المحيط، ص: ١٥١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور: المرجع السابق، ١٢: ٤١٢ - ٤١٣، والفيروزآبادي: المرجع السابق، ص: ١٤٧١.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، ط١، دار الجيل، ١٩٩١م،
 ٤: ٧٤، وسيشار إليه: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، والرازي: مختار الصحاح، ص: ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) المبارك بن محمد الحزري المعروف: بابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثـر، تحقيـق: ظـاهر أحمـد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار الباز للنشر والتوزيع، ٣: ٢٨٢، وسيشار إليه: ابن الأثير، النهايــة في غريب الحديث.

<sup>(</sup>٥) الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، ص: ٣٤٢، وسيشار إليه: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لسلرافعي، ط٤، وزارة المعارف العمومية، القاهرة، ١٩٢١م، ص: ٥٧٩، وسيشار إليه: الفيومي، المصباح المنير، وابن الأثير: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) ابن منظور: المرجع السابق، ١٢: ٢١٢.

لأنه لا يوم بعده (١) .

هذا، وإن المعنى الاصطلاحي للعقم على ما سيأتي لا يخرج في الجملة عن المعنى اللغوي له حيث أنهما يشتركان في كون العقم هو عدم القدرة على الإنجاب.

# الفرع الثاني تعريف العقم في الطب

جرى الأطباء في تعريف العقم بوصفه العجز عن الإنجاب، أو عدم القدرة على الحمل بعد مرور مدة معينة.

فقد عرف بعضهم العقم بقوله: «عدم القدرة على الإنجاب »( $^{(\Upsilon)}$ ) .

وقال بعضهم هو: « فشل الحمل بعد مضي سنة كاملة على المعاشرة الزوجية »<sup>(٣)</sup>.

ومن الأطباء من فرق بين العقم وعدم الإخصاب فقال: إن العقم هو المرض الذي لا علاج له، مثل الأمراض الخلقية والوراثية الشديدة التي تصيب الجهاز التناسلي، وعلى وجه الخصوص الغدة التناسلية، فغياب الخصية أو ضمورها الشديد، أو عدم وجود المبيض، أو شذوذ تكونه، وغيرها من الحالات المماثلة التي يكون بها خلل في الصبغيات، أو الخلل الشديد في تكوين الجهاز التناسلي لأي سبب من الأسباب تؤدي

<sup>(</sup>١) الرازي: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) بيرم: الموسوعة الطبية العربية، ص: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) سبيرو فاخوري: العقم عند الرحال والنساء، ص: ٧، أورده الدكتور مروة في تقديمه للكتاب، وانظر تعريفات أخرى للعقم: أحمد عمروالجابري، الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم: ط١، دار الفرقان، ١٩٩٤م، ص: ٧٢، وسيشار إليه: الجابري، الجديد في الفتاوى الشرعية، والحلو: المرشد الطبي للأسرة، ص: ٧٢١.

بدورها جميعا إلى العقم(١).

أما عدم الإخصاب فهو: مصطلح يشمل الحالات التي يمكن علاجها، ويعرف بأنه: « عدم الإنجاب لمدة سنة كاملة رغم وجود علاقة زوجية سليمة، وبدون استخدام أي مانع من موانع الحمل» (٢).

## الفرع الثالث العقم في الفقه

يذكر بعض المفسرين - رحمهم الله تعالى - عند تفسير قوله تعالى: ﴿..وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا .. ﴾[ الشورى: ٥٠]، تعريفات متقاربة للعقم، وهي لا تعدو في محموعها، وحقيقتها أن تكون نقلاً لكلام بعض أهل اللغة.

قال الإمام القرطبي: «... ويجعل من يشاء عقيما.. » أي: لا يولد له، يقال: رحل عقيم وامرأة عقيم » (٣) .

ولعل المفسرين قد بنوا تفسيرهم هذا على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «عقيما لا يولد له، وقوله: لا يلقح»، وهي آثار موصولة أوردها الإمام البخاري في صحيحه (٤).

<sup>(</sup>١) زهير أحمد السباعي ومحمد على البار: الطبيب أدبه وفقهه، ط١، دار القلم، دمشق، والـدار الشـامية، بيروت، ٩٩٣، ص: ٣٣٠، وسيشار إليه: السباعي وزميله، الطبيب أدبه وفقهه.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٣٣٠ - ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ٦: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨: ٥٦٣، وقد أورد الإمام الطبري الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بسنده، وذكره أيضا عن مجاهد وقتادة، وانظر: الطبري: حامع الطبري، ٢٥ - ٢٧ - ٢٨.

أما الفقهاء القدامى فلم يهتموا بتعريف العقم كاهتمامهم بسائر العيوب والأمراض كالرَّتَ (١)، والقررن (٢)، ولعل ذلك يعود إلى عدم وضوح أسباب العقم (عدم الاخصاب) عندهم، أو ربما أنهم نظروا إلى العقم نظرة المتوقف حيث إن العقم قدر إلهي يبتلي الله من يشاء من عباده لقوله تعالى: ﴿..وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا..﴾ [الشورى: ٥٠]، فللسبين المتقدمين: لا يوجد له تعريف عندهم.

وأما الفقهاء المعاصرون فقد عرف بعضهم العقم ضمن بحوث تتعلق بموضوع الإنجاب ، وحكم الإسلام فيه ، وسأذكر أهم ما وقفت عليه من تعريفات موردا أهم الاعتراضات عليها ، ثم الخلوص إلى تعريف استفدته من جملة هذه التعريفات ، وفيما يلى عرض لأهمها :

۱- عرفه بعضهم بأنه : " العجز عن الإخصاب الذي يتوقف على قدرة كل من الذكر والأنثى على إنتاج خلايا تناسلية ، ثم قدرة هذه الخلايا على الاتحاد حتى يحصل

<sup>(</sup>۱)الرتق، بفتح الراء والتاء: انسداد الرحم بعظم ونحبوه، والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها، ابن منظور: لسان العرب، ١٠٤، ١١٥ والفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص: ١١٤، والشيخ قاسم القونوي: أنيس الفقهاء، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ط٢، دار الوفاء للنشر، السعودية، ١٩٨٧م، ص: ١١٥، وسيشار إليه: القونوي، أنيس الفقهاء، والنووي: تصحيح التنبيه، ط أخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٩٥١م، ص: ١٠٥، وسيشار إليه: النووي، تصحيح التنبيه، وحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي: معجم لغة الفقهاء، ط١، دار النفائس، بيروت، ١٩٨٥م، ص: ٥، ٢، وسيشار إليه: قلعجي وزميله، معجم لغة الفقهاء.

<sup>(</sup>٢) القرن، بفتح القاف والراء: مانع في الفرج يمنع سلوك الذكر فيه، إما لغدة غليظة أولحمة أو عظم، ابن منظور: المرجع السابق، ص: ١٥١، وقلعجي وزميله: المرجع السابق، ص: ١٥١، وقلعجي وزميله: المرجع السابق، ص: ٣٦٠.

 <sup>(</sup>٣) البرص، بفتح الباء والراء: بياض يصيب الجلد، وعلامته أن يعصر فلا يحمر، ابن منظور: المرجع السابق:
 ٧: ٥، والنووي: المرجع السابق، ص: ١٥١، وقلعجي وزميله: المرجع السابق، ١٠٦.

الحمل " (١) .

Y- وقال بعضهم : « هو العجز عن الإنجاب لوجود علة أو عيب بالزوجين معا أو بأحدهما ، وهما في سن يمكن الإنجاب به عادة » (Y) .

#### من خلال التعريفين السابقين يمكن ملاحظة ما يلي :

1- أن التعريف الأول قد حصر العقم بالعجز عن الإخصاب مع أن العقم يشتمل على حالات يحدث فيها الإخصاب ، وتتحد الخلايا التناسلية من الذكر والأنثى مع بعضها ، ورغم ذلك لا يستمر الحمل بسبب عيب في الرحم مشلا ، ثم إن التعريف تدخل فيه المرأة الآيس ") ، والآيس تتوقف عندها المبايض عن إفراز البييضات (أ) ، وقد تكون أنجبت عدة أطفال ، فلا يمكن أن يطلق عليها عقيما ، فالتعريف إذن غير جامع

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمد سلام مدكور : التعقيم والإحهاض من وجهة نظر الإسلام ، بحث منشور في كتاب الإسلام وتنظيم الأسرة ، ثبت كامل لأبحاث ومناقشات المؤتمر الإسلامي والمنعقد في الرباط من ٢٤ الى ٢٩ /١٢ / ٢٩ / ٢٠ ، ٢ ، ٢٨ ، وسيشار إليه : مدكور ، التعقيم والإجهاض .

<sup>(</sup>٢) زياد صبحي ذياب : أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية ، رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة ، مكتبة الجامعة الأردنية ، ١٩٩٣م ، ص : ٤٩ ، وسيشار إليها : زياد صبحي ، أحكام عقسم الإنسان .

<sup>(</sup>٣) الآيس: هي التي انقطع عنها الحيض بصورة نهائية ، وبالمعنى الطبي : توقف عملية الإباضة عند المرأة ، بيرم : الموسوعة الطبية العربية ، ص : ١٩٩ ، وبحموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة ، دليل طبي واجتماعي ، تعريب : كامل بحيد سعادة ، المكتبة العصرية ، ١٩٨٥ م ، ص : ١٧٢ ، وسيشار إليه : بحموعة من الأطباء ، الدليل الطبي للمرأة .

<sup>(</sup>٤) ومفردها : بييضة تصغير لبيضة ، وهي هنا : مني الزوجة أو يقال خلية الأنثى ، على الطنطاوي : آراء في التلقيح الصناعي ، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت ، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ، عام ١٤٠٣ هــ ، ص : ١٨٨ ، وسيشار إليه : الطنطاوي ، آراء في التلقيح الصناعي .

لأسباب العقم ، غير مانع لدخول الآيس فيه (١) .

٢- أن التعريف الثاني يمكن أن يعترض عليه باعتراضين :

أولهما: أنه حدد أسباب العجز عن الإنجاب بالعلة (أي المرض) أو العيب (كالقرن والرتق) مع أنه هنالك حالات للعقم لا يعرف لها سبب رغم الفحوصات الطبية التامة في المراكز المتقدمة (٢)، وهو مؤكد أن العقم قدر إلهي يبتلي الله به من يشاء من عباده ، وبغير سبب مصداقا لقوله تعالى : ﴿ ويجعل من يشاء عقيما . ﴾ [الشورى: ٥]، فالتعريف إذن غير جامع لأنواع العجز التي ينتج عنها العقم .

ولا يعترض على ما قيل: من أن الطب الحديث قد أظهر طائفة من أسباب عدم الخصوبة ، فإن إرادة الرحمن نافذة بجعل من يشاء عقيما ، وإن لم يعرف له سبب ، ولعل مرض العقم من الأمراض التي اختصت بهذا دون سائر الأمراض .

ثانيهما : حدد التعريف مكان وجود المرض أو العيب ، وهو أحد الزوجين أو كلاهما دون تعيين طرف منهما ؛ لأن العقم يكون محله أحدهما .

لكنه يرد على التعريف عند قوله: «... وهما في سن يمكن الإنجاب بـه عـادة »: دخول الزوج في دائرة عدم القدرة على الإنجاب بعد سن معينة ، وهذا خلاف الواقع ، فإن الرجل قادر على الإنجاب ، وإنتاج الحيوانات المنوية ، ولو كان في سن متقدمة، لذا

<sup>(</sup>١) وانظر الاعتراض السابق بتصرف يسير : زياد صبحي ، أحكام عقم الإنسان ، ص : ٤٧ - ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) السباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٣٤٤، ومحمد على البار: أخلاقيسات التلقيسح الاصطناعي، ط١، الدار السعودية للنشر، حدة، ١٤٠٧هـ، ص: ٣٤ - ٦٧، وسيشار إليه: البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، وحسن بن فلاح القحطاني: طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي، مكتبة دار الحميضي، الرياض، ١٤١٤هـ، ص: ٣٧، وسيشار إليه: القحطاني، طفل الأنبوب.

فإنه يمكن تعديل العبارة السابقة على النحو التالي : والزوجة في سن يمكنها الإنجاب بــه عادة .

وبعد استعراض التعريفات السابقة للعقم ، فقد تبين أنها غير سالمة من النقد ، لذا فإنه يقترح أن يكون التعريف بالصورة التالية :

" العقم : هو عجز حقيقي أو حكمي ظني عن إنجاب الزوجين معا أو أحدهما ، والزوجة في سن يمكنها الإنجاب به عادة "

#### شرح التعريف:

عجز : لفظ عام يشمل كل أنواع العجز التي تحول دون الإنجاب ، فخرج بذلك تدخل الزوجين أو أحدهما بإرادته لمنع الحمل ، بالعزل ، وبغيره من وسائل منع الحمل.

حقيقي: بيان للنوع الأول من أنواع العجز: وهو العجز الناتج عن العيوب الخلقية كالرتق والقرن وغيرهما (١) ، والعجز الذي لم يتوصل لسببه بعد ، فهو مجهول السبب كما تبين فيما سبق ، ليدخل بذلك ما قدره الله تبارك وتعالى على إنسان بجعله عقيما بمشيئته ، وبذلك ينحصر العجز الحقيقي بالعيوب الخلقية ، والأسباب التي لم تعرف بعد، ومعنى كونه حقيقيا : أي لا يمكن علاجه ، وهو متأصل في أحد الزوجين أو كليهما(٢) .

او حكمي ظني: بيان للنوع الثاني من أنواع العجز ، وهو كل ما يمكن علاجه بعد معرفة سببه ، ومعنى كونه حكميا ظنيا: أنه يحكم على المريض بالعجز المظنون لمكان

<sup>(</sup>١) وكغياب الخصية وعدم وحود المبيض ، والخلل الشديد في تكوين الجهاز التناسلي ، السباعي وزميله : الطبيب أدبه وفقهه ، ص : ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه .

معرفة سبب العقم ، ومحاولة علاجه ؛ ذلك لأنه لا يقطع بعدم إمكانية الشفاء منه في كثير من الحالات .

عن إنجاب : قيد يخرج به بقية أنواع العجز ، كالعجز عن الكلام والسمع والحركة ونحوها .

الزوجين معا أو أحمدهما : هو تحديد لمكان وجود العجز الحقيقي أو الحكمي الظني، فتارة يكون فيهما ، وتارة أخرى يكون في أحدهما .

والزوجة في سن يمكنها الإنجاب به عادة : قيد يخرج به المرأة الآيس ، فإنه لا يطلق عليها عقيما .

# المطلب الثالث أسباب العقم عند النساء وطرق علاجه

يحتاج الطبيب المحتص في معالجة العقم إلى العديد من الفحوصات الطبية الدقيقة، حتى يستطيع التعرف إلى سبب العقم عند المرأة تمهيدا لسلوك الطريق المناسب للعلاج، ويعود ذلك إلى أن أسباب العقم عند النساء كثيرة (١).

وسيكون الحديث عن أسباب العقم، وطرق علاجه عند النساء في الفروع التالية:

<sup>(</sup>١) فاخوري: العقم عند الرجال والنساء، ص: ١٨٦.

# الفرع الأول أسباب العقم عند النساء

## يقسم الأطباء العقم عند النساء إلى نوعين:

الأول: عقم يصيب المرأة منذ بداية حياتها الجنسية أو زواجها.

الثاني: عقم يصيب المرأة بعد إنجابها طفلا أو طفلين، أو بعد إحراء عملية إجهاض (١)، وللعقم عند النساء أسباب متعددة، ومن أهمها ما يلي:

# ١- العقم الناجم عن ضيق المهبل:

يعتبر ضيق المهبل أول الأسباب المؤدية لعقم المرأة، ؛ لأنه في هذه الحالة لا يدخل القضيب بالشكل الطبيعي، فلا يتم الإيلاج الكافي فيحدث القذف في مدخل المهبل، أو في القسم الأسفل منه، وتعود أسباب ضيق المهبل إلى أسباب خَلْقية أو عصبية نفسية، أو لحدوث خطأ في التربية، أو لوجود تقرحات وجروحات في غشاء البكارة (٢).

# ٧- العقم الناتج عن حموضة المهبل:

يكون العصير المهبلي في حالته الطبيعية حامضا ليحمي المهبل من الجراثيم الفتاكة، ويساعد المني على الانزلاق في مجرى عنق الرحم، فإذا ازدادت حموضته شلت حركة الحيوانات المنوية، وبالتالي قلت فرص حدوث الحمل(٣).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) فافوري: العقم عند الرجال والنساء ص: ٢١٨، والجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) فاخوري: المرجع السابق، ص: ٢٢٠.

# ٣- العقم الناشيء عن التهاب عنق الرحم وتقرحاته:

قد يصاب عنق الرحم بالتهابات مزمنة تسبب فيه تقرحات ذات لون أحمر إذا طليت بطبقة من اليود، وتسبب هذه التقرحات مع مرور الزمن تورما في عنق الرحم، وندبا عميقة فيه حاعلة منه مرتعا للجراثيم، والتي تؤدي بدورها لنشوء أورام سرطانية خبيثة (١).

# ٤- العقم الناشيء عن أورام المبيض:

وهذه الأورام تسبب التصاقات مع الأنبوب (قناة فالوب)، وباقي الأعضاء التناسلية الداخلية، فتصبح كتلة لحمية واحدة، فيضطر الجراح عند استئصال ورم المبيض استئصال المبيض حزئيا أو كليا، مما يجعل المرأة عقيما، كما أنه يوجد نوع آحر من أورام المبيض تفرز في الدم هرمونات مذكرة عوضا عن الهرمونات الأنثوية، فينقطع التبويض، وتصبح المرأة عقيما (٢).

# ٥- العقم الناجم عن الممارسة الجنسية في فترة الحيض:

إن الممارسة الجنسية في فترة الحيض، وفي الأسابيع الأولى بعد الولادة تؤدي أحيانا الى إصابة المرأة بأمراض خطيرة بسبب انتشار الجراثيم بسهولة في المسالك التناسلية، مما يسبب لها عقما أكيدا ؛ لأن شرايين الرحم بعد الولادة، وفي فترة الطمث تكون منتفخة ومفتوحة، ويتدفق منها الدم إلى الخارج مما يسهل دخول الجراثيم بسهولة عن طريقها إلى الرحم وملحقاته، خاصة إذا كانت الاتصالات الجنسية ملوثة أو مشبوهة (٣).

<sup>(</sup>۱) العقم عند الرجال والنساء: ص: ۲۲٦، وجودة: الموسوعة الطبية والاجتماعية، ص: ۲۰۰، والحلو: المرشد الطني للأسرة، ص: ۷۷، والجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ۲۷.

<sup>(</sup>٢) فاخوري: العقم عند الرجال والنساء، ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ص: ٢٥٥، والجابري: الجديد في الفتاوي الشرعية، ص: ٣١.

# ٦- العقم الناجم عن انقطاع التبويض:

انقطاع التبويض عند المرأة: هو عدم تكون البييضات في المبيض، وبالتالي: عدم نزول البييضة من المبيض إلى النفيرين والرحم، وهو من أهم أسباب العقم عند المرأة (١).

# ٧- العقم الناتج عن التهاب النفيرين أو انسدادهما:

وهو المرض الأكثر شيوعا عند النساء المصابات بالعقم، ومن أهم أسبابه: مرض السل، والسيلان، وأمراض الحمى الباطنية والتهاب الأعضاء التناسلية، واستخدام الأحسام الغريبة الملوثة، وإدخالها في حوف الرحم من أجل افتعال الإجهاض (٢).

# الفرع الثاني طرق معالجة العقم عند النساء

نظرا لتنوع أسباب العقم عند النساء، فقد ظهرت عدة طرق للعلاج، ومن أهمها:

# أولا: العلاج بالعقاقير والأدوية:

يمكن علاج كثير من أسباب العقم عند المرأة بوساطة العقاقير والأدوية، فعلاج العقم الناتج عن انقطاع التبويض - وهو من أهم أسباب العقم عند المرأة - يكون بشكل أساسي عن طريق الأدوية المركبة من الهرمونات الأنثوية، وهي على نوعين:

الأول: ما يؤثر على المبيض مباشرة كمشتقات الفولليكورتين والبروجيستيرون.

الثاني: مايؤثر على المبيض بصورة غير مباشرة عن طريق إثارة الغدة النحامية.

<sup>(</sup>١) فاخوري: المرجع السابق، ص: ٢٦٨، وجودة: الموسوعة الطبية والاجتماعية، ص: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) فاخوري: المرجع السابق، ص: ٢٤٠ - ٢٤١.

وهذه العقاقير هدفها الأساسي: حث المبيض على إنتاج وإفراز بييضات صالحة للتلقيع (١) .

كما، ويتم علاج العقم الناشىء عن انسداد النفيرين بالأدوية المناسبة التي يحددها الطبيب المختص للقضاء على الالتهابات التي تصيب النفيرين باستخدام أدوية مضادة للجراثيم كمشتقات السلفا والبنسلين (٢).

# ثانيا: التلقيح الاصطناعي الداخلي:

وهو إدخال السائل المنوي في الجحاري التناسلية عند المرأة بهدف الإنجاب عن طريق حقن كمية ضئيلة منه في داخل عنق الرحم بعد الكشف عليه وتعقيمه، وتحقن الكمية المتبقية من السائل المنوي في قعر المهبل خلف عنق الرحم، وتبقى المرأة بعد ذلك مستلقية على ظهرها مدة ساعة أو ساعتين (٣).

#### ويستخدم التلقيح الاصطناعي الداخلي في علاج الحالات التالية:

- ١ إذا كانت حموضة المهبل تقتل الحيوانات المنوية بصورة غير اعتيادية.
  - ٢ إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج الحيوانات المنوية (١) .
- ٣ إذا كانت المرأة حساسة للغاية بحيث يضيق مهبلها، وتنقبض عضلاتها عند

<sup>(</sup>١) فاخوري: العقم عند الرجال والنساء، ص: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) فاخوري : العقم عند الرجال: ص: ٣٥٣ – ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ص: ٣٨١، والجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) محمد علي البار: خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ط٦، الدار السعودية للنشر، حدة، ١٩٨٦، ص: ٥٠٥ - ٢٣٥، وسيشار إليه: البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٣٩ - ٤١.

الجماع مما لا يسمح لعضو الرجل بالدخول إلى المهبل (١).

# ثالثا: العلاج بالتلقيح الاصطناعي الخارجي (طفل الأنبوب ):

تعتمد فكرة التلقيح الاصطناعي الخارجي على أحذ البييضة من المرأة عند وقت الإبياض بوساطة الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية، وبوساطة قياس درجة حرارة الحسم يوميا، ثم يقوم الطبيب بأخذ البييضة من المبيض بشفطها بوساطة مسبار البطن، ويضعها في محلول مناسب ثم توضع في المحضن حتى يتم نموها، ويحتاج ذلك في الغالب من ساعتين إلى أربع ساعات، وربما يحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة لإتمام نمو البييضة.

ثم يؤخذ مني الزوج، ويوضع في مزرعة حاصة، ثم تؤخذ منه كمية مركزة وتوضع في الطبق الذي فيه البييضة، وبعد مرور اثنتي عشرة ساعة في المحضن ينظر الأخصائي بحثا عن علامات التلقيح، وفي خلال أربع وعشرين ساعة تكون علامات التلقيح واضحة في الغالب، وعندما تنمو اللقيحة (الزيجوت) إلى ثمان خلايا بوساطة الانقسام تعاد اللقيحة إلى الرحم، وإذا شاء الله تعالى علقت هذه اللقيحة بالرحم، وتحولت إلى جنين (٢).

#### ويستخدم التلقيح الاصطناعي الخارجي في علاج الحالات التالية:

١ - الأمراض االخاصة بالأنابيب ( قناتي فالوب ): وذلك بسبب قفلها أو

<sup>(</sup>١) فاخوري: العقم عند الرجال والنساء، ص: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) البار: أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص: ٦٠ - ٣٢، والجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٥٠ وفاخوري: المرجع السابق، ص: ٣٧٣ - ٣٧٤، وحسان حتحوت: أطفال الأنابيب (الرحم الظثر)، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ١٩٨٣م، ص: ٩٨٦، وسيشار إليه: حسان حتحوت، أطفال الأنابيب، والسباعي وزميله: المرجع السابق، ص: ٣٤٢ - ٣٤٣.

- ٢ إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية.
- ٣ انتباذ بطانة الرحم، والذي سببه الرئيس الوطء في زمن الحيض(١).
  - ٤ حالات العقم غير معروفة السبب(٢).

#### رابعا: العلاج بالجراحة:

إذا فشلت معالجة العقم بالأدوية والعقاقير الطبية، فإنه يلجأ للعلاج بالجراحة الطبية، والجراحة المستخدمة في علاج العقم عند النساء يتم فيها استئصال أورام الرحم الخبيثة، وغير الخبيثة، ويتم فيها معالجة الآلام العصبية الرحمية بقطع أعصاب الحوض الدقيقة، كما أنه يتم شق الرحم إلى شقين من أجل استئصال الالتصاقات الي بداخله، ثم يعاد وصله، وقد توصل الجراحون إلى عمل إصلاحات جراحية يتم من خلالها فتح النفيرين بتحريرهما من الالتصاقات ".

هذا، وكلَّ هذه العمليات الجراحية هدفها الأساسي: إيصال البييضة المعدة للتلقيح إلى حوف الرحم<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٥٥ - ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) المرجع نفسه: ص: ٥٥، والبار: أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص: ٦٤ – ٢٧، والسباعي وزميله:
 الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) فاخوري: العقم عند الرجال والنساء: ص: ٣٦٠ – ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ص: ٣٦٣، ومحمد رفعت: العمليات الجراحية وحراحة التجميل، ط٦، مكتبة البيت الطبية (١٦)، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٩م، ص: ٧٥ - ٨١، وسيشار إليه: رفعت، العمليات الجراحية.

# المطلب الرابع حكم طرق علاج العقم عند النساء

سيكون البحث في هذا المطلب في حكم علاج العقم عن طريق العقاقير الطبية، والتلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي، والجراحة الطبية، وسيكون ذلك في الفروع التالية:

# الفرع الأول حكم علاج العقم بالعقاقير الطبية

تبين فيما سبق أن من أسباب العقم ما يكون علاجه باستخدام العقاقير الطبية المناسبة. فما حكم ذلك شرعا ؟.

والجواب: أن العقم مرض كسائر الأمراض والعلل التي أباحت الشريعة الإسلامية التداوي منه ؛ وذلك حفاظا على النفس البشرية، وإبقاء للنسل، وهذا مبني على أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يحقق مصلحة العباد، ودرء المفاسد عنهم، فلا حرج شرعا على المسلمة من تعاطي العقاقير الطبية اللازمة لعلاج أي من أسباب العقم (عدم الاخصاب).

أما الأدلة القاضية بجواز ذلك، فهي ذاتها الأدلة على مشروعية التداوي والمعالجة الطبية، ومنها:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ﴾ [ البقرة: ١٩٥] .

#### وجه الدلالة:

ينهى الله تبارك وتعالى عن إلقاء النفس في الهلكة بأي صورة مؤدية إلى ذلك، وترك التداوي من العقم مؤذن بتوقف النسل الذي يعد مقصدا من مقاصد الشريعة، وبدونه لا يمكن بقاء الحياة عادة، فجاز معالجة أسباب العقم باستخدام العقاقير الطبية محافظة على هذا الأصل العظيم.

٢- حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي ﷺ وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فحاء الأعراب من ههنا ومن ههنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى ؟ فقال: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم »(١).

#### وجه الدلالة:

أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما سألوا عن حكم التداوي أحابهم الله المحازه، وندبهم إليه بقوله: « تداووا » أي: استعملوا الدواء (٢)، وهذا لفظ عام يدخل فيه العلاج من العقم بالعقاقير الطبية، فدل ذلك على حوازه.

فالتداوي من العقم بالعقاقير جائز شرعا، وبالضوابط المتقدمة في الفحص الطبي، على أنه ينبغي مراعاة أمر مهم جدا عند أخذ العقاقير الطبية، وهو: وأن تقوم بوصفها طبيبة مسلمة حاذقة أو من يقوم مقامها ؟ لأن العقم من أخطر الأمراض وأدقها، والخطأ في وصف الدواء المناسب له قد يؤدي بالمرأة إلى مضاعفة المرض، وربما يؤدي إلى الموت، فمثلا: إعطاء المرأة كمية زائدة عن اللازم من مستحضر (البريغينيل)، أو

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص: ٢٢ من البحث.

<sup>(</sup>٢) البغدادي: الطب من الكتاب والسنة، ص: ١٧٨.

(الجيستيل)، أو تناوله في غير وقته المناسب خلال الدورة الشهرية، يمكن أن يؤدي إلى تضخم في المبيض، أو إلى تشكل أكياس كبيرة قد يتزايد حجمها أحيانا إلى حد الانفحار، مما يعرض حياة المرأة للخطر ؛ لذلك تعطى هذه الأدوية بكميات قليلة جدا في بدء المعالجة ثم تزداد تدريجيا مع مرور الزمن، وتكون المرأة في فترة المعالجة قيد المراقبة الطبية الصارمة، والفحص الداخلي بشكل دوري من أجل تدارك حدوث أي مضاعفات جانبية ضارة (1).

# الفرع الثاني

حكم علاج العقم (عدم الإخصاب ) عند النساء بالتلقيح الاصطناعي الداخلي

إن التلقيح الاصطناعي الداخلي هو ما أخذ فيه ماء الرجل وحقن في محله المناسب داخل مهبل زوجة أو غيرها(٢)، وفي هذا ثلاث صور هي:

(١) تلقيح الزوجة بمني زوجها.

(٢) تلقيح الزوجة بمنى غير زوجها.

(T)تلقیح الزوجة بمنی مشترك بین الزوج وغیره(T) .

وبيان حكم كل صورة من هذه الصور سيكون ضمن المسائل التالية:

<sup>(</sup>١) فاخوري: العقم عند الرجال والنساء، ص: ٣٤٨.

 <sup>(</sup>۲) بكر عبد الله أبوزيد: فقه النوازل، ط۱، مكتبة الرشيد، الرياض، ۱۹۸۹م، ۱: ۲۲۲، وسيشار إليه:
 أبو زيد، فقه النوازل.

<sup>(</sup>٣) وانظر الحالات الثلاث: الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٥٥.

# المسألة الأولى حكم تلقيح الزوجة بمني الزوج

للفقهاء المعاصرين في حكم هذه المسألة قولان:

القول الأول: حواز إجراء عملية التلقيح الاصطناعي الداخلي بهذه الصورة ضمن ضوابط وشروط معينة، وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، ومنهم: الشيخ محمود شلتوت (۱)، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق(۲)، والشيخ مصطفى أحمد الزرقا (۲)، والدكتور يوسف القرضاوي (۱)، والدكتور عبد الكريم زيدان (۱)، والدكتور وهبة الزحيلي (۱)، وبهذا القول أخذ بحلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومنهم الشيخ عبد الله البسام والدكتور صالح الفوزان، والدكتور محمد

<sup>(</sup>١) الفتاوى: ط٨، دار الشروق، القاهرة، ٩٧٥م، ص: ٣٢٨، وسيشار إليه: شلتوت، الفتاوى.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: وزارة الأوقاف المصرية ويشرف على إصدارها الدكتور زكريا البري، والشيخ حاد الحق، والدكتور جمال الدين محمود، ١٩٨١م، ٩: ٣٢١٣، وسيشار إليها: حاد الحق: الفتاوى الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والرأي الشرعي فيهما: بحث مقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي . ممكمة المكرمة في دورته الثالثة المنعقدة في ربيع الآخر ١٤٠٠هـ، مطبوع على الآلة الكاتبة، ص: ٢٢، وسيشار إليه: الزرقا، التلقيح الصناعي.

<sup>(</sup>٤) الحلال والحرام في الإسلام: ط٧، المكتب الإسلامي، ٩٧٣ م، ص: ٢١٩، وسيشار إليه: القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام.

<sup>(</sup>٥) المفصل في أحكام المرأة: ط١، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م، ١١، ٣٩٠، وسيشار إليه: زيدان، المفصل في أحكام المرأة.

<sup>(</sup>٦) الفقه الإسلامي وأدلته: ط٣، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٤م، ٣: ٥٩٥، وسيشار إليه: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته.

رشيد قباني، وغيرهم (1)، وبه قالت اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن والمنبثقة عن جمعية العلوم الطبية الأردنية، ومنهم: الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، والدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور عمر الأشةر، والدكتور علي الصوا، والدكتور محمد شبير، والدكتور محمود السرطاوي (٢)، وبه قالت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (٢).

القول الثاني: عدم حواز إحراء هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي الداخلي، وإلى هذا ذهب بعض المعاصرين، ومنهم: الشيخ أحمد الحجي (٤).

#### الأدلة:

## ١- أدلة القول الأول ( الجواز بشروط ):

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

١ - قياس التلقيح الاصطناعي الداخلي بهذه الصورة على التلقيح الطبيعي الاتصال الجنسي -، بجامع كون كل منهما يبتغى بـ قصيل النسل بطريق شرعي وهو الزواج -(٥) .

٢-أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء النسل وحفظه، وهذا لا يتحقق إلا

<sup>(</sup>١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٤١ – ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ١١١، محضر كامل لاجتماعات اللجنة الفقهية الطبية الدائمة، والتي كان مقررها: الدكتور أحمد الجابري ( أخصائي أمراض نسائية ).

<sup>(</sup>٣) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ص: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤)في التلقيح الاصطناعي: مقال منشور في مجلة الوعمي الإسلامي، العدد: ٨٣، ديسمبر ١٩٧١م، السنة السابعة، ص: ٧٣، وسيشار إليه: الحجي، في التلقيح الاصطناعي.

<sup>(°)</sup> عبد العزيز الخياط: حكم العقم في الإسلام، زارة الأوقاف والشؤؤن والمقدسات الإسلامية في الأردن، (°) عبد العقم في الإسلام.

بالزواج الذي يتم فيه الاتصال الجنسي الطبيعي بين الرحل والمرأة، وحيث تعذر ذلك، فإنه يلجأ إلى استعمال طريقة التلقيح الاصطناعي الداخلي لتحقيق هذا المقصد العظيم(١).

٣-أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل، ومعلوم أن التداوي مشروع حفاظا على النفس البشرية، وعلاج العقم بهذه الطريقة يندرج تحت عموم حواز التداوي والمعالجة الطبية

( بشروط معينة )، وهو محقق لمقصد حفظ النسل.

وأما ارتكاب محظور كشف العورة فإنه مقيد بالضرورة (7)، « والضرورات تبيح المحظورات » (7)، « والضرورة تقدر بقدرها (1).

# أدلة القول الثاني:

#### استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

١- أن الله تعالى شرع الاتصال الجنسي بين الزوجين لغاية أساسية، وهمي تأمين السكن النفسي الناتج عن المتعة الحسية والعاطفية، وثانية تابعة لها وهي إنجاب الأطفال ضمانا لاستمرار النسل، والتلقيح بهذه الصورة يحقق الثانية دون الأولى، ومعلوم أن

<sup>(</sup>١) جاد الحق: الفتاوي الإسلامية، ٩: ٣٢١٩.

<sup>(</sup>۲) شلتوت: الفتاوى، ص: ۳۳۰.

 <sup>(</sup>٤) السيوطي المرجع السابق، ص: ٨٤، وابن نجيم المرجع السابق، ص ٨٦، وحيدر ، المرجع السابق، ١:
 ٣٤.

الثانية لا تتحقق إلابشرط تحقيق الأولى مصداقا لقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجُهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [ الأعراف: ١٨٩]، وقوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فما دام التلقيح لا يحقق الإشباع النفسي فإنه يكون محرما (١) . طبقا للقاعدة الفقهية: « الأصل في الفروج التحريم حتى يقام الدليل على الحل »(٢) .

واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه لا يسلم من النقد لما يلي:

أ- ليس مسلما أن الزواج مقصده الأول إشباع الرغبة الجنسية النفسية، بل إن مقصده الأول والأساسي: هو حفظ النسل وبقاؤه، ثم إن السكن والمودة ليس من شرطه الاتصال الجنسي، فريما يحصل السكن والمودة دون حصول الاتصال الجنسي، والتلقيح الاصطناعي يعد من عوامل تحقيق السكن والمودة في جو الأسرة، حيث يتم فيه تهدئة نفسيتي الزوجين باستقبال مولود طالما تطلعا لإنجابه.

ب - أما القاعدة الفقهية التي استشهد بها، فلا تصلح دليلا على تحريم التلقيح الاصطناعي فإن القاعدة صحيحة، ومعناها: أن الأمر المستمر، والمستقر: أن الفروج محرم الاستمتاع بها حتى يرد دليل الإباحة، ولكن هذا في حال كون الماء من غير الزوج، أما وأن يكون الماء منه، فهي حل له، ويجوز له إدخال منيه إلى فرجها بهذه الصورة.

٢- أن التلقيح الاصطناعي ينافي كرامة الإنسان، وفيه امتهان لها، قال تعالى:
 ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ.. ﴾ [ الإسراء: ٧٠] ؛ لذلك حرم الله الزنا لما فيه من الامتهان

<sup>(</sup>١) الحجي: في التلقيح الاصطناعي، ص: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٦١، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٦٧.

لكرامة المولود، وكذلك الحال لمن يولد بطريقة التلقيح الاصطناعي هو ممتهن بالصورة التي تم استيلاده بها (١) .

واعترض على هذا الاستدلال:

بأن قياس ابن الزنا على الولد الناشىء من التلقيح الاصطناعي الداخلي قياس مع الفارق، فإن الولد الناشىء من التلقيح الاصطناعي يثبت نسبه للزوج، وتجب عليه نفقته بخلاف ابن الزنا، كما أنه لا يسلم أن في هذه الصورة امتهانا لكرامة المولود، إذ لادليل على هذا الامتهان، أما قوله: إن ابن الزنا ممتهن، فغير مسلم، فابن الزنا مكرم ؛ لأنه نفس بشرية لا ذنب لها بالصورة التي وحد بها، غير أنه لا يثبت نسبه للزاني.

#### الترجيح:

القول الراجح: هو جواز إجراء هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي ضمن شروط وضوابط معينة، وذلك للأسباب التالية:

١- لقوة أدلتهم التي بنوا عليها استدلالهم بجواز هذه الصورة من صور التلقيح الاصطناعي الداخلي، وذلك من حلال القياس الصحيح، والبناء على مقصد حفظ النسل في الشريعة الإسلامية.

٢- أن الحكم بجواز هذه الصورة مبني على مشروعية التداوي في الشريعة
 الإسلامية، والعقم داخل فيها ضمن شروط خاصة سيأتي بيانها.

-7 أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ودفع المشقة والحرج عن المكلف، « فالمشقة تجلب التيسير  $^{(7)}$ ، وإباحة هذه الصورة فيه دفع للحرج والمشقة عن الزوجين في

<sup>(</sup>١) الحجى: في التلقيح الاصطناعي، ص: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٧٦، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٧٥، وحيدر: درر الحكام، ١: ٣١.

إنجاب طفل يسعدان به، وتحقيق تمام نعمة الزواج لهما.

٤- أن لكل مولود بأبيه صلة: تكوين ووراثة، وأصل ذلك « الحيوان المني » فيه، وله بأمه صلتان: الأولى: صلة تكوين ووراثة، وأصلها البييضة منها، والثانية: صلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها الرحم منها(١).

فهذا هو المولود المتصل بأبويه شرعا وطبعا، وعلى هذه الوصلة تبرتب جميع الأحكام الشرعية التي رتبها الله تبارك وتعالى على ذلك. وهذا متحقق في هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي الداخلي.

هذا، وإن القول بجواز هذه الصورة مقيد بالشروط التالية:

١-أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية من أجل الحمل (٢).

٧-أن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العورة، حيث يكون كشف العورة حيث يكون كشف العورة حائزا عند الضرورة المقدرة بقدرها، وأن يكون المعالج امرأة مسلمة، ثم امرأة غير مسلمة ثقة، ثم طبيب مسلم ثقة، ثم طبيب غير مسلم ثقة، ولا تجوز الخلوة إلا مع ذي محرم (٦).

٣-أن يتم التحقق من قيام الزوجية بين من أخذ منه السائل المنوي، وبين المرأة المراد تلقيحها (1).

٤ -أن يغلب على ظن الطبيب تحقيق نتائج إيجابية من حراء إحراء هذه العملية،

<sup>(</sup>١) أبوزيد: فقه النوازل، ١: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٤١، حاد الحق: الفتاوى الإسلامية، ٩: ٣٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) قرارات المحمع الفقهي عكة المكرمة: ص: ١٤١ - ١٤١.

<sup>(</sup>٤) جاد الحق: المرجع السابق.

٥-أن تتم العملية فورا، وأمام الزوج، مع إهدار جميع ما يتبقى من الحيوانات المنوية بعد التلقيح (١) .

# نسب المولود بهذه الصورة:

يكون نسب المولود في هذه الصورة للزوج الذي لقحت المرأة بمائه ؛ لأن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، عملا بقول النبي الله: « الولد للفراش، وللعاهر الحجر، أي: أي: أن الولد ينسب للزوج صاحب فراش الزوجية، وللعاهر الحجر: أي وللزاني الخيبة والندامة، ولا حق له في الولد(٢)، وبهذا أفتى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (٤).

#### المسألة الثانية

# حكم تلقيح الزوجة بمني غير زوجها، أو بمني مشترك بين الزوج وغيره

إن حكم هاتين الصورتين من التلقيح الاصطناعي هو التحريم ؛ وذلك للأدلة التالمة:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[ البقرة: ٢٢٣].

<sup>(</sup>١) وانظر الشرطين الرابع والخامس: الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ١١٣، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٣٤٠ – ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم ، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيــح البخـاري، ٢٢: ٢٢ بلفـظ: " الولد لصاحب الفراش "، والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) النووي: المرجع السابق، ١٠: ٣٦ – ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرسة: ص: ١٤١، وانظر: جاد الحق: المرجع السابق، ٩:
 ٣٢١٣.

# وقال الله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [ الأحزاب: ٥] .

#### وجه الدلالة:

أن الأب هو المولود له، أي الزوج الذي يخلق المولود من مائه، فهو صاحب النسب الذي ينسب الولد له، والتلقيح الاصطناعي بهاتين الصورتين فيه خلط للأنساب، فقد نسب المولود هنا للزوج رغم أنه لم يخلق من مائه(١).

ومعلوم أنه إذا كان الحيوان المنوي من رجل غريب متبرع لزوجة رجل ما، فهـذا أصبح مقطوع الصلة عقلا، وواقعا، وطبعا، وشرعا<sup>(٢)</sup>.

٧- أن هاتين الصورتين هما في معنى الزنا ؛ وذلك لأن جوهرهما واحد، وحقيقتهما واحدة، وهي: وضع ماء رجل أجنبي قصدا في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية، ولولا القصور في هذه الجريمة، لكان حكم التلقيح في هاتين الصورتين هو حكم الزنا (٢).

٣- أن هاتين الصورتين تشبهان ما كان يعرف في الجاهلية « بنكاح الاستبضاع» (أ)، وهو محرم في الإسلام، فعن عروة - رضي الله عنه - عن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها: نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه،

<sup>(</sup>١) الزرقا: التلقيح الصناعي، ص: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أبوزيد: فقه النوازل، ١: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) شلتوت: الفتاوى، ص: ٣٢٨، وجاد الحق: الفتاوى الإسلامية، ٩: ٣٢١٣، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في الإسلام، ص: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) زياد صبحى: أحكام عقم الإنسان، ص: ٩١.

ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب.... فلما بعث محمد على بالحق، هدم نكاح المجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم »(١).

٤- أن العلة من تحريم الاسلام للتبني والزنا هو حفظ الأنساب من أن تختلط (٢)، والتلقيح الاصطناعي أشد حرمة منهما، وأشد نكرا ؛ لأنه في التبني يكون معروفا أن الولد المتبنى للغير، وهو ناشىء عن ماء أبيه، وأما التلقيح الاصطناعي فإنه يجمع بين إدخال عنصر غريب في النسب، وبين التقائه بفاحشة الزنا في الكيفية (٢).

# نسب المولود بهاتين الصورتين:

بناء على القاعدة النبوية الشريفة: « الولد للفراش وللعاهر الحجر »(ئ)، فإن نسب المولود في هاتين الصورتين يثبت للزوج صاحب الفراش ؛ لأن الولد ولد على فراشه، والمولود في هاتين الصورتين يأخذ حكم الولد الذي ينشأ من زنا الزوجة، إذ إن فراش الزوجية قوي، ولا ينفى عليه المولود بمجرد النفي، بل لابد من النفي باللعان (٥)، ما لم تقم أدلة قطعية على أن الولد ليس للزوج، فيعدل عن الظاهر وهو: أن الولد إنما ينسب لصاحب فراش الزوجية.

قال ابن عابدين: « قوله: إن الفراش على أربع مراتب: ضعيف: وهو. فراش الأمة،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري وأبو داود والبيهقي، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، ٩: ١٨٢ - - ١٨٣، وأبو داود: سنن أبي داود مع معالم السنن، ٢: ٧٠٢، والبيهقي: سنن البيهقي، ٧: ١١٠٠.

<sup>(</sup>٢) القرضاوي: الحلال والحرام في الإسلام، ص: ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) شلتوت: الفتاوي، ص: ٣٢٩، وجاد الحق: الفتاوي الإسلامية، ٩: ٣٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ٨٣ من البحث.

<sup>(</sup>٥) زياد صبحى: أحكام عقم الإنسان، ص: ٩٢.

لا يثبت فيه النسب إلا بالدعوة، ومتوسط: وهو فراش أم الولـد، فإنه يثبت فيه بـلا دعوة، لكنه ينتفي بالنفي، وقوي: وهو فراش المنكوحة، ومعتـدة الرجعي، فإنه فيـه لا ينتفي إلا باللعان، وأقوى: كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلا ؛ لأن نفيه متوقف على اللعان، وشرط اللعان الزوجية »(١).

وبهذا قال طائفة من الفقهاء المعاصرين، ومنهم: الشيخ مصطفى الزرقا (٢).

(١) حاشية رد المحتار: ٣: ٥٥٠.

(٢) التلقيح الصناعي: ص: ٢٤.

## الفرع الثالث

# حكم علاج العقم (عدم الإخصاب) عند النساء بالتلقيح الاصطناعي الخارجي

التلقيح الاصطناعي الخارجي أو يقال « الاخصاب المعملي »: هو ما أخذ فيه الماآن من رجل وامرأة زوجين، أو غيرهما، وجعلا في أنسوب أو طبق اختبار، ثم تزرع في مكانها المناسب من رحم المرأة (١)، وهو تسع صور ضمن المسائل التالية:

## المسألة الأولى

أن تؤخذ نطفة من زوج، وبييضة من مبيض زوجته في أنبوب الحتبار طبي حتى تلقح نطفة الزوج بييضة زوجته، ثم تغرس اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البييضة، ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها (قناة فالوب) (٢).

## وللفقهاء المعاصرين في حكم هذه الصورة قولان:

القول الأول: حواز إجراء هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي الخارجي، بشروط وضوابط معينة، وإلى هذا ذهب المجمع الفقهي الإسلامي . عكة المكرمة في قراره الخامس في دورته الشامنة، ومن أبرز أعضاء في دورته الشامنة، ومن أبرز أعضاء المحلس الذين قالوا بالجواز: الدكتور عبد الله عمر نصيف، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، والدكتور صالح الفوزان، والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ محمد محمود

<sup>(</sup>١) أبوزيد: فقه النوازل، ١: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، والجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٥٧.

الصواف والشيخ محمد بن جبير، والدكتور محمد رشيدي، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، وغيرهم (1) وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ( $^{(1)}$ )، وذهبت إلى الجواز أيضا: اللجنة الفقهية الطبية الدائمة في الأردن، ومن أعضائها: الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، والدكتور علي الصوا، الدكتور محمد شبير، والدكتور عمر الأشقر، والدكتور محمود السرطاوي ( $^{(1)}$ ) ومن العلماء القائلين بـالجواز: الدكتور عبد الكريم زيدان ( $^{(1)}$ )، والدكتور وهبة الزحيلي ( $^{(0)}$ )، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق $^{(1)}$ )، والشيخ بدر المتولي عبد الباسط ( $^{(1)}$ ).

القول الثاني: عدم حواز إحراء هذه الصورة من صور التلقيح الاصطناعي الخارجي، وذهب إلى هذا القول الإمام عبد الحليم محمود، والشيخ رجب التميمي، والشيخ محمد إبراهيم شقرة (^).

<sup>(</sup>١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٤٢ – ١٥٣، ١٥٦ -١٥٧.

 <sup>(</sup>٢) بحلة بحمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد ٣، ١: ١٥، وسيشار إليها: بحلة بحمع الفقه الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) الجابري: المرجع السابق، ص: ١١١ - ١٠

<sup>(</sup>٤) المفصل في أحكام المرأة: ١٠: ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) الفقه الإسلامي وأدلته: ٣: ٥٥٩

<sup>(</sup>٦) الفتاوى الإسلامية: ٩: ٣٢١٣ - ٣٢١٤.

<sup>(</sup>٧) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ١٦٨، ٢٨٣٠.

<sup>(</sup>٨) وانظر: فتاوى الإمام عبد الحليم محمود: دار المعارف، مصر، ٢: ٢٤٦، وسيشار إليه: عبد الحليم محمود، الفتاوى، ورجب التميمي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد٣، ١ ١ ٢٨٦، وسيشار إليه، التميمي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ومحمد إبراهيم شقرة: طفل الأنابيب، بحث منشور في مجلة البعث الإسلامي، عدده، مجلد ٢٩، ١٩٨٤، ص: ٩١، وسيشار إليه: شقرة، طفل الأنابيب.

#### الأدلة:

أدلة القول الأول: ( الجواز بشروط معينة )

#### استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

١ - قياس التلقيح الاصطناعي الخارجي بهذه الصورة على التلقيح الطبيعي بجامع أن كلا منها يبتغى به حصول النسل بطريق شرعي - وهو الزواج -، فإن الحيوان المنوي من الزوج هو الذي يلقح بييضة الزوجة في التلقيح الطبيعي نتيجة المعاشرة الزوجية، وكذلك يحصل في التلقيح الاصطناعي الخارجي، فينبغي أن يأخذ حكمه: وهو الجواز (١).

٢ – أن من أهم مقاصد الزواج في الإسلام إنجاب الأبناء، وهذا يتحصل عن طريق التلقيح الطبيعي، ولكن إذا تعذر، فإنه يلجأ إلى هذه الصورة، فإنها محققة لهذا المقصد العظيم، فيكون جائزا في ظل قيام الزوجية، وبرضى الزوجين (٢).

٣ - أن الشريعة الإسلامية أباحت التداوي من الأمراض عموما، والعقم (عدم الإخصاب) مرض يندرج ضمن ما أباحت الشريعة علاجه، فكان علاجه جائزا، والتلقيح الاصطناعي الخارجي هو طريق من طرق علاج العقم، فكان جائزا ؛ للحصول على ولد من ماء الزوجين (٢).

<sup>(</sup>١) الخياط: حكم العقم في الإسلام، ص: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ١٥، وحاد الحق: الفتاوى الإسلامية، ٩: ٣٢٢١.

<sup>(</sup>٣) حاد الحق: الفتاوى الإسلامية، ٩: ٣٢٢١، وبدر المتولي عبدالباسط: الإنجاب في ضوء الإسلام، ص:

## أدلة القول الثاني: (عدم الجواز)

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

١ – أن طفل الأنبوب لا يعدو أن يكون تجربة علمية ظنية، لا يمكن القطع معها بحمل المرأة وإنجابها ؛ لأن الحمل والإنجاب – حتى في الحالات الطبيعية - يبقيان شيئا ظنيا محضا، مرده إلى علم الله وإرادته وحده (١).

# واعترض على هذا الاستدلال:

40

بأن طفل الأنبوب أصبح حقيقة علمية ناجحة لا تقبل الشك، ولها ضوابطها العلمية الواضحة، والحمل بهذه الصورة لا يتم إلا بعد التأكد من إخصاب البييضة، وأما استمرار الحمل في هذه الصورة فهو كاستمراره في التلقيح الطبيعي، حيث إن كلا منهما مرده إلى علم الله وإرادته (٢).

٢ – أن قاعدة سد الذرائع في الإسلام تفرض حظر طفل الأنبوب ومنعه، إذ إن هذه القاعدة تحظر على المسلم شيئا من الحلال الصريح مخافة الوقوع في الحرام الصريح، وطفل الأنبوب يطلب – بغض النظر عن وصفه بالحل والحرمة – بسبيل غير مشروع، وهو الكشف عن عورة المرأة وملامستها، وتصويب النظر إلى مواطن الفتنة، فالقضية فيه معكوسة تماما فيكون أولى بالتحريم مما حرم بسد الذرائع (٣).

# واعترض على هذا الاستدلال:

بأن الاستناد إلى قاعدة سد الذرائع يعني فيما يعنيه بأن الحكم الأصلي لهذه العملية

<sup>(</sup>١) شقرة: طفل الأنابيب، ص: ٩١.

<sup>(</sup>٢) زياد صبحى: أحكام عقم الإنسان، ص: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) شقرة: طفل الأنابيب، ص: ٩٣.

هو الجواز أو الإباحة، وإنما حرمت ؛ لأنها وسيلة مفضية إلى المحرم ؛ أو لأن المفاسد المترتبة عليها أكثر من المصالح.

وأما كون التلقيح الاصطناعي بهذه الصورة وسيلة للحرام، فليس بصحيح ؛ لأنه وسيلة لأمر مطلوب شرعا، وهو النسل.

وأما كون المفاسد المترتبة على هذه العملية أكثر من المصالح، فليس بمسلم ؛ ذلك لأن النسل من الضرورات الخمس، وانكشاف المرأة على غير زوجها إنما هو إحلال والتحسينيات (١)، ومعلوم أنه إذا تعارض الضروري مع غيره من الحاجيات والتحسينيات، فالضروري أولى بالاعتبار (٢).

٣ - أن إنجاب الأولاد إنما يتم عن طريق المعاشرة الزوجية الطبيعية، فيتم الحمل، قال تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٢٣]، أي نساؤكم مكان زرعكم، وموضع نسلكم، وفي أرحامهن يكون الولد، فأتوهن في موضع النسل والذرية، ولا تتعدوه إلى غيره، ومعنى هذه الآية: أن التلقيح بوساطة الأنبوب، أو غيره مخالف لنص الآية الكريمة (٢).

# واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه ليس في محله، بل هو تحميل للنص ما لا يحتمله، فإن أقصى ما تدل عليه الآية: أن موضع الحرث - أي الولد -: هو القبل، وأنه لا يجوز إتيان المرأة من دبرها (أ)، وليس في الآية دليل يقطع، أو يشعر بعدم جواز هذه الصورة من صور التلقيح

<sup>(</sup>١) الشاطبي: الموافقات، ٢: ١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٢: ٢.

<sup>(</sup>٣) التميمي: بحلة بحمع الفقه الإسلامي، ١: ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ٣- ٦١-٦٢، وابن كثير: تفسير ابن كثير، ١: ٢٦٧.

الاصطناعي، أي بغير طريق الجماع، فقد رتب الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ثبوت نسب المولود للزوج، إذا استدخلت المرأة مني زوجها إلى فرجها.

٤ - أن هذه الطريقة تحفها المخاطر، وذلك أنه من الممكن الخطأ في البييضات، وفي الحيوانات المنوية، فتلقح البييضات بمني من غيير الزوج، وهذا يؤدي إلى احتلاط الأنساب، وقد حرم الله الزنا، والتبني ؛ لأنهما يعملان على اختلاط الأنساب(١).

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأن القائلين بالجواز، إنما يقولون به ضمن شروط وضوابط سيأتي بيانها، وفيها من الاحتياطات ما تمنع من حدوث مثل تلك المحاذير التي ذكرت (٢).

o-1 الأدلة التي استدل بها المانعون للتلقيح الاصطناعي الداخلي o-1

#### الترجيح:

القول الراجح هو جواز إجراء هذه الصورة ضمن شروط وضوابط معينة ؟ وذُلك لما يأتي:

١ – لصحة وقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من المناقشة والرد.

٢ – لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق جملة من المقاصد، ومن أهمها: حفظ النسل وبقائه، وهذه الصورة تحقق هذا المقصد العظيم، وتعززه، وأما ما يرد على هذه الصورة من الإخلال ببعض الأمور التحسينية مثل: كشف العورة، فإنه لا يعترض به على الجواز فيها ؟ لأن المحافظة على الضروري ( النسل ) مقدم على المحافظة على المحروري ( النسل ) مقدم على المحروري ( النسل ) مقدم على المحافظة على المحروري ( النسل ) مقدم على المحافظة على المحروري ( النسل ) مقدم على المحافظة على المحروري ( النسل ) مقدم على المحروري ( النسل ) مقدم على المحافظة على المحروري ( النسل ) مقدم المحروري ( النسل ) محرور المحروري ( النسل ) محرور المحروري ( النسل ) محرور المحرور المح

<sup>(</sup>١) التميمي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ١: ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) وانظر ص: ٧٨ من البحث.

وقد وضع أصحاب هذا القول عددا من الضوابط والشروط، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

- (١) أن تكون الزوجية قائمة.
- (٢) أن يكون ذلك برضى الزوجين.
- (٣) أن يؤمن اختلاط الأنساب بوجود ضمانيات لنقل المني والبييضات، وعدم استعمال مني غير الزوج، وبييضة غير الزوجة في كل مراحل التلقيح الاصطناعي الخارجي.
- (٤) أن تقوم بهذه العملية لجنة طبية موثوقة علميا، وشرعيا في مركز حكومي، أو مؤسسة رسمية غير ربحية، حيث تقوم هذه المؤسسة بتجميد الحيوانسات المنوية والبييضات، وذلك لأمرين:

الأول: أن يشرف على تلك الأجنة جهة مركزية موثوقة.

الثاني: أن يصدر قانون ينظم هذه العملية بحيث يترتب على كل من يتلاعب بها عقوبات رادعة (١) .

(٥) أن تدعو الحاجة لإجراء هذه العملية ؛ وذلك لأن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبرغرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريق المباح من

<sup>(</sup>١) وانظرالشروط الأربعة: الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ١١٥ – ١١٦، وقد اقترحت اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن بروتوكولا لتنظيم مراكز التلقيح الاصطناعي في البلاد الإسلامية، المرجع نفسه: ص: ١١٧ – ١٢٠، وهـو مهـم فليراجع، وبدرالمتولي عبد الباسط: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ١٦٨، ٤٨٤.

طرق التلقيح الاصطناعي، بل إنه لا يلجأ إليها إلا في حالات الضرورة القصوى (١).

## نسب المولود بهذه الصورة:

ينسب المولود عند القائلين بالجواز لأبيه ( الزوج ) صاحب الحيوان المنسوي ؛ لأنه صاحب الفراش، وإلى أمه صاحبة البييضة التي حملته ووضعته (٢) ؛ لقول النبي ﷺ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر ».

# المسألة الثانية الرحم المستعار أو الرحم المستعار أو

#### وتكون هذه المسألة في صورتين:

الأولى: أن يجري تلقيح خارجي في وعماء اختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها (٤) .

ويلحأ الأطباء إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها، فتتطوع امرأة

<sup>(</sup>١) قرارات المحمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، وعبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام المرأة، ١٠: ٣٩١، وبدر المتولي عبد الباسط: المرجع السابق، ص: ٤٨٤

<sup>(</sup>٣) الظاهر: بالكسر، العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس، وفي غيرهم، وجمعه: أظور، وأظآر، وظاور، الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص: ٥٥٥، ولهذا قبل للبذرة الأنثوية " البييضة " من امرأة بعد تعرضها لمني الزوج حتى يلتحم بها، ثم ايداع ذلك في رحم امرأة أحمرى، " الرحم الظاهر "، أبوزيد: فقه النوازل، ١: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ١٨٩.

أحرى بالحمل عنها (١) .

الثانية: هي ذاتها الصورة السابقة، ولكن تكون المتطوعة بالحمل هـي زوجـة ثانيـة للزوج صاحب النطفة فتتطوع لها ضرتها لحمل اللقيحة عنها (٢) .

أما حكم إجراء مثل هاتين الصورتين، فإن المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في قراره الخامس الذي أصدره في دورته السابعة، قد أجاز إجراء هذه الصورة الثانية، وهي زرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية لصاحب الحيوان المنوي، وعلل ذلك: بالحاجة (٢)، ولكن المجمع الفقهي قد عدل عن رأيه بجواز هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي في قراره الثاني من الدورة الثامنة، وتوقف عن إصدار حكم لهذه الصورة، وعلل ذلك: بأن الزوجة الثانية التي زرعت فيها لقيحة بييضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج، كما وقد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضا أهو ولد اللقيحة أمن الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وأن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة، وقد استمع المجلس إلى آراء الأطباء المؤكدة لإمكانية حصول اختلاط الأنساب من جهة الأم (٤).

أما حكم الصورة الأولى من هذه المسألة فهو التحريم كما أفتى بـ المجمع الفقهي

<sup>(</sup>١) أبوزيد: المرجع السابق، ١: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، والجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٥٧، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي يمكة المكومة: ص: ١٤١.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ص: ١٥٠ – ١٥١.

الإسلامي بمكة المكرمة(١)، وبه قالت اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن(٢) .

وقد ذهب إلى حرمة الصورة التي توقف فيها المجمع الفقه ي الإسلامي طائفة من العلماء والباحثين المعاصرين، ومنهم: الشيخ بدر المتولي عبد الباسط  $(^{7})$ , واللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن $(^{3})$ , والشيخ على الطنطاوي $(^{9})$ , وهـؤلاء الذين قالوا بتحريم هذه الصورة يسحبون حكم التحريم في صورة وضع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية من باب أولى من تحريمها في الصورة السابقة.

والذي يبدو: تحريم هاتين الصورتين ؛ وذلك للأدلة التالية:

1- أنه لا يؤمن وقوع المحتلاط الأنساب من جهة الأم، فقد تحمل صاحبة الرحم من زوجها بالإضافة إلى اللقيحة المنغرسة في رحمها، وبهذا لا تعرف الأم الحقيقية للجنين، وكل ما يؤدي الى اختلاط الأنساب محرم، قياسا على الزنا والتبني (1).

٧- أن في زرع اللقيحة في رحم غير صاحبة البييضة إفسادا لمعنى الأمومة، وذلك لأن المرأة التي حملت الجنين في أحشائها، وغذته من دمها أشهرا طوالا، واحتملت مشاق الحمل، وآلامه، فهي مجرد مضيفة أو حاضنة، تحمل وتلد وتتألم، فتأتي صاحبة البييضة فتنتزع مولودها من بين يديها كأنها مجرد أنبوب من الأنابيب (٧).

<sup>(</sup>١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) الجابري: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق، ص: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: آص: ١٥٠ - ١٥١.

<sup>(</sup>۷) يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة، ط١، دارالضياء للنشر والتوزيع، ١٥٤ م، ص: ١٥٤ - ١٥٥، وسيشار إليه: القرضاوي، فتاوى معاصرة.

ومعلوم أن صلة المولد بأمه من جهتين:

الأولى: صلة تكوين ووراثة، وأصلها: البيضة.

الثانية: صلة حمل وولادة، وأصلها الرحم.

وفي هاتين الصورتين فقدت صلة المولود بأمه صاحبة البييضة من جهة الحمل والولادة.

وعليه: فإن الصلة منقطعة بها، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد: « والحكم التحريم لاختلال رحم الزوجية الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة » (١).

٣- أن هاتين الصورتين تؤديان إلى كشف العورة لغير المريضة، وهي المرأة التي ستغرس في رحمها اللقيحة، وهو محرم، إذ لا مبرر لكشف عورتها ؟ ولأنها ليست الزوجة المحتاجة إلى الأمومة، والجواز إنما هو خاص بالمريضة ذاتها دون غيرها (٢).

## نسب المولود بهاتين الصورتين:

ينسب المولود عن طريق هاتين الصورتين إلى أبيه صاحب الحيوان المنوي في حال كون اللقيحة غرست في رحم زوجته الثانية (٢) ؛ لأن الولد ناشىء من فراش الزوجية، لقول النبي على « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (١) ، إلا إذا قامت أدلة قطعية تدل على أن الولد ليس له، وإلا فإنا نحكم بالظاهر، وهو الولادة.

<sup>(</sup>١) فقه النوازل: ١: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الزرقا: التلقيح الصناعي، ص: ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٥٦، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة
 الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ١٦٨

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه: ص: ٦١ من البحث.

أما إذا كانت التي حملت اللقيحة امرأة أحنبية عن صاحب الحيوان المنوي، فإنه ينظر: فإن كانت ذات زوج، فإن المولود ينسب لزوجها ؛ لأنه صاحب الفراش، وله أن ينفيه عنه باللعان كما تقدم (١) .

وأما إذا كانت المرأة التي حملت اللقيحة غير ذات زوج، فإن مولودها لا ينسب إلى أب، وإنما يأخذ حكم ابن الزنا (٢)، وينسب الولد حينشذ إلى أمه (٣) ؛ لأنه لا يوجد فراش صحيح ينسب الولد إليه.

وأما ما يتعلق بنسب المولود بالنسبة للأم، هل هي صاحبة البييضة، أم صاحبة الرحم التي حملت وولدت ؟.

لقد ذهب طائفة من فقهاء العصر (٤) إلى القول بأن نسب المولود بالنسبة للأم: هـو

<sup>(</sup>١) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق، ص: ١٦٨، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:ندوة الأبحاث في ضوء الإسلام، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) خلافا لاسحاق بن راهويه وابن تيمية وابن القيم فإن ولد الزنى ينسب عندهم إلى الزاني على أساس أن الشارع أثبت نسبه إلى الأم، والأم زانية، فما دام أنه قد ثبت نسبه من جهة الأم فليثبت من جهة الأب أيضا. وانظر: على بن محمد البعلي: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفكر، ص: ٢٧٨، وسيشار إليه: البعلي، الاختيارات الفقهية، وابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد، راجعه طه عبد الرؤوف طه، دار إحياء النزاث العربي، ٤: ١٤٧ - ١٤٨، وسيشار إليه: ابن القيم، زاد المعاد.

<sup>(</sup>٤) ومن الذين قالوا بهذا القول: الشيخ بدرالمتولي عبد الباسط، والدكتور زكريا البري، والشيخ علي الطنطاوي، وانظر قول هؤلاء: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق، ٢١١، ٢١١، ٢١١، ٢١٨، ٢١٨، ٥٨٥ وغيرهم. وخالف هذا القول طائفة من فقهاء العصر، ومنهم: الشيخ الزرقا، والدكتور عمد نعيم ياسين، والدكتور يوسف القرضاوي، وانظر أقوالهم على المرتبب: التلقيح الصناعي: ٢٩، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق: ٢١٩، وفتاوى معاصرة: ١٦١، وللتوسع في المسألة يراجع: زياد صبحى: أحكام العقم عند الإنسان، ٢١٩، و1٣٠.

لصاحبة الرحم التي حملت ووضعت، وذلك للأدلة التالية:

١ - قوله تعالى: ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ الَّلاثِي وَلَدَّنَهُمْ ﴾[ المحادلة: ٢].

#### وجه الدلالة:

الآية الكريمة نص على أن الأم هي التي تلد، وقد أكد هذا المعنى الصريح بالحصر، فلا أم نسبا بحكم القرآن إلا التي ولدت(١).

٢- قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُ لَنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [ البقرة: ٣٣٣] .

#### وجه الدلالة:

أن الله تبارك وتعالى نسب المولود للوالدات بقوله ﴿أَوْلاَدَهُنَّ ﴾ وأعطى الوالدات حق إرضاع من ولدن، ثم إن الله تبارك وتعالى أطلق على الأم اسم الوالدة، وليس حاضنة بقوله ﴿ لاَ تُضَارَ وَالِدَة بِولَدِهَا ﴾، والوالدة اسم فاعل بمعنى: التي تلد، فمن تلد هي التي منع الله أن يضارها أحد بمولودها، أما صاحبة البييضة فإنها لم تلد، وبالتالي لا تسمى والدة، فهي إذن ليست أما نسبية للمولود (٢).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهَسَنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [ لقمان: ١٤].

 <sup>(</sup>١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ١٧: ١٨١، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء
 الإسلام، ص: ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) القرضاوي: فتاوى معاصرة، ص: ١٦١، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق، ص: ١٦٩.

#### وجه الدلالة:

يبين الله تبارك وتعالى الأسباب التي توجب الإحسان إلى الأم التي ولدت، ويوصي بها خيرا، وما ذلك إلا لأنها كابدت وعانت من مشاق الحمل والولادة، فالحمل والولادة هما جوهر الأمومة، والإخلال بهما إخلال بالمعنى الحقيقي للأمومة، ومفهوم المخالفة: أن الأم التي لاتحمل ولا تلد ولا تعاني مشاق الحمل والولادة ليست أما نسبية، وصاحبة البييضة لم تقم بشيء من ذلك، فلا تكون إذن أما نسبية للمولود(١).

#### المسألة الثالثة

أن يجري تلقيح اصطناعي خارجي، تلقح فيها بييضة الزوجة بحيوان منوي من غير زوجها في طبق أو أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البييضة، ويلجأ إلى هذه الصورة عند انسداد قناتي فالوب عند المرأة (٢).

وحكم هذه الصورة التحريم ؛ وذلك لأنها تشبه التلقيح الاصطناعي الداخلي بمي غير الزوج وأدلة تحريم هذه الصورة هي ذاتها أدلة تحريم التلقيح الاصطناعي الداخلي بمني غير الزوج، حيث إن هذا النوع من الحمل يؤدي إلى اختلاط الأنساب (٢) .

# نسب المولود بهذه الصورة:

يكون نسب المولود في هذه الصورة لصاحب الفراش، وهو زوج صاحبة البييضة

<sup>(</sup>١) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإجاب في ضوء الإسلام، ص: ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) قرارات المجمع الفقهي الاسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٥٦، والزرقا: التلقيح الصناعي، ص: ٢٧، والخياط: حكم العقم في الإسلام، ص: ٢٩.

التي حملت اللقيحة، وذلك لقول النبي ﷺ: « الولد للفراش، وللعاهر الحجر » (١)، ما لَمْ يقم دليل قطعي يدل على أن الولد ليس لصاحب الفراش.

## المسألة الرابعة

## وفيها ثلاث صور:

الأولى: أن تلقح بييضة الزوحة بحيوان منوي من غير زوجها، ثم تغرس اللقيحة في رحم امرأة أجنبية عن صاحب الحيوان المنوي.

الثانية: أن تلقح بييضة من غير الزوجة « متبرعة » بحيوان منوي من الزوج، شم تغرس اللقيحة في رحم امرأة أجنبية عن الزوج.

الثالثة: أن تلقح بييضة من غير الزوجة بحيوان منوي من غير الزوج، ثم تغرس اللقيحة في رحم المرأة الزوجة (٢).

وحكم هذه الصور التحريم ؛ وذلك لما يترتب علي إجرائها من اختلاط في الأنساب من جهة الأب، ومن جهة الأم (٢) .

وإن الأدلة التي سبقت لتحريم التلقيح الاصطناعي بمني غير الزوج، وتحريم صورة الرحم الظئر تصلح دليلا لتحريم هذه الصور.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ص: ٦١ من البحث، وانظر نسب المولود في هذه الصورة المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>۲) وانظر الصور الثلاث: الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ٥٨، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه
 رقهه، ص: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٥٦، والزرقا: التلقيح الصناعي، ص: ٢٧، والخياط: حكم العقم في الإسلام، ص: ٣٠

#### نسب المولود في هذه الصور الثلاث:

أما نسب المولود من جهة الأب، فانه ينظر:

١- إذا كانت المرأة التي أنجبت الطفل ذات زوج، فيكون الولد لفراش الــزوج، إلا
 أن ينفيه عنه باللعان<sup>(١)</sup>، ما لم يقم دليل قطعي يدل على خلاف ذلك.

٢- وإذا كانت المرأة التي ولدت الطفل غير ذات زوج، فحكم المولود أنه ابن زنا؟
 لأنه لا فراش زوجية صحيح ينسب إليه المولود<sup>(٢)</sup>.

وأما نسب المولود من جهة الأم، فكما تبين فيما مضى: أنه ينسب للأم التي حملت وولدت(7).

#### المسألة الخامسة

أن يجري تلقيح اصطناعي خارجي بين حيوان منــوي مــن زوج، وبييضــة مـأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته « متبرعة »، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته (١٠) .

وحكم هـذه الصورة التحريم (٥) ؛ وذلك لأن اللقيحة تكونت من مائين أو بذرتين لا يربط صاحبيهما علاقة زوجية، فهي شبية بالزنا (٦) .

<sup>(</sup>١) وانظر: ص: ٦٣ من البحث.

<sup>(</sup>٢) جاد الحق: الفتاوي الإسلامية، ٩: ٣٢١٤، وانظر: ص: ٧١ من البحث.

<sup>(</sup>٣) وانظر: ص: ٧١ من البحث.

<sup>(</sup>٤) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ١٥٦، والزرقـا: التلقيـح الصنـاعي، ص: ٢٧، والخياط: حكم العقم في الإسلام، ص: ٣٠، وجاد الحق: الفتاوى الإسلامية، ٩: ٣٢١٣.

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) حاد الحق: المرجع السابق.

# نسب المولود بهذه الصورة:

يكون نسب المولود في هذه الصورة للزوج صاحب الفراش ؛ لقول النبي ﷺ: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر » (١) .

#### المسألة السادسة

أن يجري تقيح خارجي بين بييضة امرأة ومني زوجها بعد وفاته، وذلك بأن يكون قد احتفظ الزوج بمنيه في بنك المني، أو أن يكون هنالك جنين مجمد للزوجين، ثم تغرس اللقيحة أو الجنين في رحم الزوجة (٢٠) .

## للفقهاء المعاصرين في حكم هذه المسألة قولان:

القول الأول: حرمة إحراء هذه الصورة، وبه قال الشيخ مصطفى الزرقا (7)، والدكتور بكر أبوزيد(1)، وهو ماذهبت اليه اللحنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن (9).

القول الثاني: حواز إجراء هذه الصورة، مع عدم استحسانها، وبه قال جماعة من المعاصرين (٦) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ص: ٦١ من البحث، والخياط: حكم العقم في الإسلام، ص: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبوزيد فقه النوازل، ١: ٢٦٧، والجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية،: ٥٨ – ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الزرقا: التلقيح الصناعي: ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) فقه النوازل: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الجابري: المرجع السابق، ص: ١١٩، وقد أفتى بذلك مشافهة كل من: الدكتور فتحي الدريني، والدكتور محمد سليمان الأشقر، لقاءات فردية بتاريخ ١٩٩٤/٦/٢٧م، ١٩٩٤/٧/٣م.

<sup>(</sup>٢) الخياط: المرجع السابق: ص: ٣١.

#### الأدلة:

## أدلة القول الأول: ( الحرمة )

استدل أصحاب هذا القول بـأن الزوجيـة تنتهـي بالوفـاة، وحينهـا يكـون التلقيـح بنطفة من غير الزوج، فتكون محرمة.

قال الشيخ الزرقا: « إن هذه الصورة محتملة الوقوع، ومن الواضح أن الإقدام عليها غير جائز شرعا ؛ لأن الزوجية تنتهي بالوفاة، وعندئذ يكون التلقيح بنطفة من غير زوج، فهي نطفة محرمة »(١).

وقال الشيخ بكر أبوزيد: وأما «تلقيح ماء الزوحة بعد انفصام عقد الزوحية بوفاة أو طلاق « فحكمه » التحريم لعدم قيام الزوجية » (٢) .

# أدلة القول الثاني: ( الجواز مع عدم الاستحسان )

استدل أصحاب هذا القول: « بما قرره الفقهاء من أن المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجها، وكانت معتدة أو جاءت به لأقل من ستة أشهر، وشهد بولادتها امرأة واحدة عند الفقهاء، ورجلان أو رجل وامرأتان عند أبي حنيفة فإن الولد يثبت نسبه ؛ ولأن الفراش قائم بقيام العدة ؛ ولأن النسب ثابت قبل الولادة، وثابت أن النطفة منه، وانما من غير المستحسن في هذه الحالة أن تلجأ المرأة إلى الإنجاب بهذه الطريقة » (٢).

<sup>(</sup>١) التلقيح الصناعي، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٢) فقه النوازل: ١: ٢٦٨، وجاء في توصيات اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن: " لا يجوز – ولا بأي حال من الأحوال – استخدام مني الزوج المتوفى لتلقيح بييضة زوجته السابقة سواء أكان تلقيحا داخليا أم خارجيا ؛ لأنه بموت الزوج ينتهي رباط الزوجية "، الجابري: الجديد في الفتاوى الشرعية، ص: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) الخياط: حكم العقم في الإسلام، ص: ٣١.

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأن ثبوت نسب المولود للميت في الحالة التي ذكرها لا يلزم منه حل صورة التلقيح الاصطناعي ؛ لأنه لا ارتباط بين الحرمة، وبين ثبوت النسب، وقد ثبت النسب للزوج صاحب الفراش في بعض الحالات المتقدمة مع حرمة الصورة التي تم التلقيح بها.

وأوضح من هذا: أن المرأة المتزوجة إذا زنت، فإن الولد ينسب للزوج صاحب الفراش، إلا أن ينفيه عنه باللعان، ولا يعني ذلك أن ثبوت النسب ابتداء مؤذن بحل الزنا، ولا قائل يقول بهذا، فكذلك هذه الحالة من التلقيح الاصطناعي الخارجي.

# الترجيح:

القول الراجح هو حرمة إجراء هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي الخارجي ؟ وذلك لما يلي:

١- لتحقق انقطاع الزوجية بالوفاة، بدليل مشابهة الوفاة الطلاق في أمور، ومنها:
 أن العدة تجب على المرأة بعد طلاق أو وفاة (١) .

٧- لعدم سلامة ما استدل به الدكتور الخياط من مناقشة، واعتراض.

٣- لأنه أحذ بالأحوط، واجتناب للوقوع في دائرة المحرم، ومنع لاختلاط الأنساب، وقفل لباب من الشر عظيم.

هذا، وإن حكم التحريم في هذه الصورة ينسحب أيضا على التلقيح الاصطناعي الداخلي.

<sup>(</sup>١) الكاساني: بدائع الصنائع، ٣: ١٩٢، وإبراهيم بن على الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، ٢: ١٤٥، وسيشار اليه: الشيرازي، المهذب.

# نسب المولود بهذه الصورة:

بناء على الخلاف السابق، فإن الشيخ الزرقا يرى: أن هذا المولود لا ينسب لأب ؟ لأن مصدر النطفة لم يبق زوجا (١) .

ويرى الدكتور الخياط: أن هذا المولود ينسب لصاحب المني<sup>(٢)</sup>، الـذي هـو الـزوج المتوفى.

ويرى الأستاذ زياد صبحي: أن الحكم بنسب المولود بهذه الصورة ينبغي أن يكون فيه تفصيل، معتمدا على معرفة أقصى مدة حمل يمكن أن تحدث، فإذا ولد المولود لأقل من من أقصى مدة الحمل فإنه ينسب للميت، كالمولود الطبيعي، وأما إذا ولد لأكثر من أقصى مدة الحمل، فإنه لا ينسب للميت (٢).

أما من قال بنسبة المولود لصاحب المني، فقوله غير مسلم ؛ لأن الزوجية قد انقطعت بالوفاة، ولم يعد هنالك فراش صحيح قائم يمكن أن ينسب إليه المولود، فلا تصح نسبته إلى الزوج المتوفى.

وأما ما ذهب إليه الأستاذ زياد، فيظهر أنه الصواب ؟ لأن الشريعة الإسلامية تتشوف لإلحاق نسب المولود بأبيه بأدنى شبهة، حيث إنه لو ظهر حمل فإننا نتبين أن العدة لم تكن بالقروء، وإنما هي بالحمل، إذ قد يكون الدم ليس دم حيض، بل دم استحاضة، وهو احتمال، ومعه يثبت النسب.

<sup>(</sup>١) التلقيح الصناعي: ص: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الخياط: حكم العقم في الإسلام، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٣) أحكام عقم الإنسان: ص: ١٣٨.

# الفوع الوابع حكم علاج العقم بالجواحة الطبية

قد يتم علاج العقم عند النساء كما سبق ببعض الأعمال الجراحية، والتي يكون الهدف منها إيصال البييضة المعدة للتلقيح إلى جوف الرحم(١).

والجراحة الطبية - بوصفها فرع من فروع العلاج الطبي - مشروعة ؛ لأنها مبنية على حواز التداوي بشكل عام.

أما الأدلة الدالة على جواز فعل الأعمال الجراحية لعلاج العقم، فهي كالتالي:

١- قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ﴾ [ البقرة: ١٩٥].

#### وجه الدلالة:

ينهى الله تبارك وتعالى عن إلقاء النفس في الهلكة بأي صورة مؤدية إلى ذلك، وترك التداوي مؤذن بالإخلال بمقصد المحافظة على النسل، والذي يعد من الضرورات الخمس التي حافظت عليها كل ملة، فجاز استخدام الجراحة الطبية لعلاج العقم استيفاء لهذا الأصل العظيم.

٢ حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه - وفيه: « تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم » (٢) .

<sup>(</sup>١) ص: ٥٣ من البحث.

<sup>(</sup>٢) ص: ١١ من البحث.

#### وجه الدلالة:

يندب النبي على الصحابة للأخذ بأسباب العلاج، ويوجههم إليها، وعلاج العقم داخل في هذا التوجيه، فكان جائزا.

٣- أنه يجوز فعل الجراحة المتعلقة بالعقم، كما أنه يجوز فعل بقية أنواع الجراحــات الأحرى، بجامع وجود الدواعي الطبية التي تبيح التدخل الجراحي في كل.

على أن القول بجواز فعل هذا النوع من أنواع الجراحة مشروط بما يلي:

١ – أن لايكون هنالك طريق للعلاج أخف من الجراحة، فإذا أمكن العلاج بالطرق السابقة، فإنه لا يجوز التدخل الجراحي.

٢- أن لايترتب على إجراء هـذا النوع من الجراحة مضرة أعظم من المصلحة المتوخاة من إجرائها.

٣- أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح العلاج بالجراحة.

٤- أن يلتزم بضوابط الفحص الطبي حال القيام بفعل هذه الجراحة الطبية، فإن وجدت طبيبة حراحة، وإلا فطبيب حراح على ما تقدم بيانه (١).

<sup>(</sup>١) ص: ٣٠ من البحث.

# الفرع الخامس

# المحاذير المترتبة على إجراء عمليتي التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي

نظرا لما في التلقيع الاصطناعي بوجه عام من ملابسات ومحاذير تترتب على تعاطيه، حتى في الصور التي أجازها فقهاء هذا العصر، فإنه ينبغي على المرأة المسلمة أن تأخذ بكل أسباب الحيطة والحذر، وعدم اللجوء إلى هذه الطرق إلا عند تعذر العلاج بالوسائل الأحرى، وعند وجود الضرورة والحاجة القصوى الداعية لذلك.

# ويمكن إجمال أهم المحاذير المترتبة على إجراء هاتين العمليتين بما يلي:

١- في النسب: وجود الاحتمال الكبير بحدوث الخطأ بأن تأخذ عينة من شخص، وتنسب لشخص آخر، وإذا تم ذلك: تحقق هدم المحافظة على النسب، ومعلوم أن حفظه من ضرورات الشرع.

٢- في العرض: فإن المولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الإخلال سيعرض هذه البنية الإنسانية إلى توجيه الشكوك حولها، وتوسيع دائرة الكلام في الوسط الاحتماعي تصريحا أو تعريضا، والمحافظة على العرض من ضرورات الشرع.

٣- تؤدي هذه الصور إلى المطالبة بوجود بنوك للمني، وهذا باب شر عظيم، يكسب فيمه بالباطل، وتختلط فيه الأنساب، فعلى المسلمين عدم الخوض فيه، ولا السماح بفتح الباب له.

٤- أن هذه الطرق موصلة إلى المواليد التوائم، ومعلوم ما في هذا من مضاعفة
 الخطر على المرأة، في حملها ووضعها.

٥- ومن المشاكل الخطيرة الناجمة عن التلقيح الاصطناعي: أنه بعد مزاولة هذه العملية يبقى لدى الطبيب في المختبر مجموعة من البييضات الملقحة مجمدة (الأجنة المجمدة) تحسبا لفشل العملية ليقوم بإعادتها مرة أخرى، وهكذا ؟؟!. فما مصير هذه الأجنة المجمدة في حال نجاح العملية ؟!.

فهو سبيل لنقلها الى أجنبي عنها وهو محرم قطعا، وإتلافها بعد نجاح العملية عسارة كبيرة في ميزان الأطباء ؛ لأنها عملية صعبة يتعسر الحصول عليها وتوفيرها.

7- أثبت الطب الحديث ازدياد نسبة تشوهات الأحنة بالتلقيح الاصطناعي ؟ وذلك لأن الطب الحديث قد اكتشف في الطريق الطبيعي الشرعي للإنجاب وجود مقاومة للحيوانات المنوية المريضة والمصابة في صبغيتها، وهذا ما يفتقده التلقييح الاصطناعي.

٧- حدوث حالات من مرض الايدز، وانتقال فيروس التهاب الكبد بوساطة المني المستخدم، وخاصة من متبرعين، ولذلك تفرض المراكز الطبية المختلفة على المتبرعين تخطى اختبارات تؤكد خلو المني من الأمراض التناسلية (١).

<sup>(</sup>۱) وانظر المحاذير السابقة: أبوزيد: فقه النوازل، ۱: ۲۹۹ - ۲۷۰، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ۳۰، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيلة: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ۹۱.

# المبحث الثاني أحكام معالجة منع الحمل (١)

و فيه مطلبان:

المطلب الأول حكم معالجة منع الحمل الدائم ( التعقيم الدائم )

الفرع الأول تعريف منع الحمل الدائم

التعقيم لغة: مأخوذ من العقم، وأصل العقم في اللغة: القطع، واليبس المانع من قبول الأثر، والمرأة عقيم، والرجل عقيم: أي لا يولد لهما، والتعقيم فعل العقم وإحداثه (٢).

ومنع الحمل الدائم اصطلاحا هو: استئصال القدرة على الإنحاب في المرأة (٢) ؛

<sup>(</sup>١) الحمل: هو اندغام البييضة الملقحة المحصبة الحية في رحم المرأة، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيسة: نـدوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ٢٨١، وبيرم: الموسوعة الطبية العربية، ص: ١٢٧.

 <sup>(</sup>۲) ابن منظور: لسان العرب، ۱۲: ۱۲: ۱۲ - ۱۳، والفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص: ۱٤٧١، والأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص: ۳٤٢.

<sup>(</sup>٣) مجلة مجمع الفقه الاسلامي، الدورة الخامسة، ١٩٨٨م، ١: ١٤٨٠

وذلك بقطع قناتي الرحم ( فالوب )، أو ربطهما، أو الإثنين معا (١) .

وعرفه بعضهم بقوله: « جعل المرأة عقيما بمعالجة تمنع الإنجاب نهائيا » (٢) .

وعرفه آخر بأنه: « منع الإنسال إما بالإخصاء، وإما بتناول مادة طبية تعطل القدرة على الإنسال، وإما بعملية حراحية خاصة للأنثى تمنع من القدرة على الإنجاب»(٢).

وتقوم هذه العملية على سد مسالك النفيرين بوساطة الكهرباء أو استئصال قطعة من كليهما، وهذا يؤدي إلى قطع الاتصال بين المبيض والرحم، وبالتالي: إلى استحالة انغراس البيضات الملقحة في حدار الرحم (٤).

<sup>(</sup>۱) السباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٣٠٠، ومحمد علي البار: سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي الحاضر، ط١، العصر الحديث للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩١م، ص: ٣٥٩، وسيشار إليه: البار، سياسة ووسائل تحديد النسل، ومن الجدير بالذكر أن إزالة الرحم أو إزالة المبايض لا يعد من عمليات التعقيم الدائم؛ لأنها وإن كانت بالاريب تنتهي بالعقم، إلا أنها إحراء عنيف لا يتخذ للوصول للتعقيم، بل يتخذ لوجود مرض خاص بالرحم أو المبايض، البار: المرجع السابق: ص: ٣٨٧، وفاخوري: العقم عند الرجال والنساء، ص: ٢٠٤، والمنظمة العالمية للصحة: إرشادات للعاملات بالتوليد، ص: ٩١، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ٣٠٢،

<sup>(</sup>٢) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ٣: ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الخير: الإسلام وتنظيم الأسرة، ٢: ٣٨٩، وانظر تعريفات أحسرى: محمد سلام مدكور: التعقيم والإجهاض، ٢: ٢٩١، وإبراهيم الدسوقي: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: نسدوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) بحموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة، ص: ١٦٧.

# الفرع الثاني وسائل منع الحمل الدائم

## هنالك وسائل متعددة لمنع الحمل الدائم ومن أهمها:

١- فتح البطن الجراحي: حيث يتم فتح البطن عن طريق الجراحة للوصول إلى قناتى فالوب لإحراء القطع أو الربط (١).

٢- تنظير حوف البطن: وذلك بإدخال منظار، بعد إيجاد فتحة في البطن يدخل المنظار من خلالها، ويتم بعد ذلك قطع أو ربط قناتي فالوب (٢).

٣- الوسائل الفيزيائية لسد قناتي الرحم: ومنها: الكي بالكهرباء عن طريق ملقط
 خاص بذلك، ومنها: الكي بالحرارة الكهربائية (٣) .

٤- الوسائل الميكانيكية: لسد قناتي الرحم: ومنها: استخدام الحلقة حيث يتم إدخال الحلقة بوساطة منظار خاص إلى قناة الرحم، فتنطبق على العروة، وتسد مجراها بإحكام (³).

<sup>(</sup>١) البار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ٣٩٢، وقاخوري: العقم عند الرجال والنساء، ص: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) البار: المرجع السابق، ص: ٣٩٣ - ٣٩٦، وفاخوري: المرجع السابق، وبحموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة، ص: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) البار: المرجع السابق، ص: ٣٠١ - ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه.

# الفرع الثالث حكم وسائل منع الحمل الدائم

دلت النصوص الشرعية بعمومها على تحريم الاختصاء، أو ما في معناه من الوسائل القديمة، وبالتالي تحريم منع الحمل الدائم، ووسائله الحديثة لأي سبب من الأسباب(١)، ما خلا سببا طبيا معتبرا.

وأما النصوص والأدلة المانعة لمنع الحمل الدائم، ووسائله القديمة، والحديثة فهي على النحو التالي:

أولا: الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الاختصاء والتبتل:

١ - قوله تعالى: ﴿.... وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ.... ﴾[ النساء: ١١٩] .

#### وجه الدلالة:

أن تغيير خلق الله هو من تزيين الشيطان وغوايته لأوليائه، فكان محرما، والاختصاء

<sup>(</sup>۱) ومن هذه الأسباب: الخوف من الفقر، أو متاعب التربية أو الإنفاق، أوإنفاق المال فيما لا طائل تحته، أو لسياسة عامة للدولة تجبر الناس على التعقيم كما حصل في الصين، فقد قامت الحكومة الصينية بتعقيم عشرة ملايين رجل، ومليوني امرأة حلال عشرة أعوام فقط، من عام ١٩٧٠م إلى عام ١٩٨٠م، وقامت أنديرا غاندي بتعقيم أكثر من عشرة ملايين شخص من الذكور والإناث قسرا، وذلك في حملتها عام ١٩٧٥م، وانظر هذه الأسباب: الغزالي: إحياء علوم الدين، ٢: ٥٨ - ٥٩، والبار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ٢٠، وعبدالقادر أحمد عطا: هذا حلال وهذا حرام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص: ٢٤، وسيشار إليه: عطا، هذا حلال وهذا حرام، وعطية محمد سالم: تعدد الزوجات وتحديد النسل، ط١، مكتبة دار التراث، المدينة المنسورة، ١٩٨٨م، ص: ١٢٩ سالم: تعدد الزوجات وتحديد النسل، ط١، مكتبة دار التراث، المدينة المنسورة، ١٩٨٨م، ص: ١٢٩ سالم: ١٣٤٠ وسيشار إليه: عطية سالم، تعدد الزوجات.

قال الإمام القرطبي: «.... إن خصاء بني آدم لا يحل، ولا يجوز ؛ لأنه مثلة، وتغيير لخلق الله تعالى... » (٢) .

٢ حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: رد رسول الله ﷺ على
 عثمان بن مظعون التبتل (٣)، ولو أذن لاختصينا (٤).

٣- حديث سعد ابن أبي وقاص - رضي الله عنه - يقول: أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل، فنهاه النبي ﷺ، و لو أجاز له ذلك لاختصينا (°).

٤ - حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نغزو مع رسول الله
 ١٤ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك (١) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير الطبري: " اختلف أهل التأويل في معنى قولـه: "... ولآمرنهـم فليغيرن خلـق ا الله.... " فقال بعضهم معنى ذلك: " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله من البهائم بإخصائهم إياها "، وهو مروي عن ابن عباس، و أنس، والربيع بن أنس، وعكرمة..... " الطبري: جامع البيان، ٥: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ٥: ٢٥١، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: " أمــا خصـاء بـني آدم فهــو حرام إجماعا ؛ لأنه مُثلة، وتعذيب، وقطع عضو، وقطع نسل مــن غـير موجـب شـرعي، ولا يخفـى أن ذلـك حرام " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: دار الفكر، ١: ٤٧٨، وسيشار إليه: الشنقيطي، أضواء البيان.

<sup>(</sup>٣) التبتل: الانقطاع عن النساء، وترك النكاح، انقطاعا إلى عبادة الله، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ١٧٦ والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ٩: ١٧٦

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: المرجع السابق، ٩: ١١٧، والنووي: المرجع السابق، والاختصاء: شق الأنثيين، وانتزاعهما، المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٥) النووي المرجع السابق: ٩: ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ١١٧.

## وجه الدلالة في الأحاديث السابقة:

ينهى النبي على على عنه الاختصاء الذي سأل عنه الصحابة - رضي الله عنهم -، والنهي هنا يقتضي التحريم، إذ لا صارف يصرفه، فثبت أن الاختصاء محرم.

ولما كان الاختصاء المحرم هو صورة لمنع الإنجاب الدائم لـدى الرجـل، كـان منع الإنجاب الدائم لدى المرأة محرما كذلك، بجامع أن كليهما يمنع الحبل من أصله (١).

قال ابن حجر: عند شرح قول الصحابة: « فنهانا عن ذلك »: « هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم.... والحكمة في نهيهم عن الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، وهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية » (٢).

وقال النووي: « الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا » <sup>(٣)</sup> .

ثانيا: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل، وبقاؤه، ومنع الحمل الدائم ووسائله هادم لهذا المقصد العظيم، فكان محرما ؛ لإخلاله بأمر ضروري يتوقف عليه وجود الإنسان، وقد سبق في مقدمة هذا المبحث بيان الأدلة الدالة على ضرورة حفظ النسل، والحث على تكثيره بما يغني عن ذكره ههنا (٤).

ثالثا: أن في المنع الدائم للحمل مصادمة للفطرة الإنسانية المجبولة على حب

<sup>(</sup>١) مع الفارق، فإن الإخصاء يمنع الحبل والشهوة، بخلاف هذه الوسائل فإنها تقطع النسل وتبقي الشهوة، وانظر ما قاله الدكتور حسان حتحوت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: نـدوة الإنجـاب في ضوء الإسلام، ص: ١٨٣.

<sup>(</sup>۲) ابن حجر: المرجع السابق، ۹: ۱۱۸ - ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ٩: ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) ص: ٤٠ من البحث.

النسل، كما أن الأخذ به ضرب من أعمال الجاهلية، وسوء ظن با لله تعالى، وإضعاف للكيان الإسلامي (١) كما تقدم في كلام ابن حجر، ذلك أن المشركين كانوا يقتلون أولادهم حشية الفقر والفاقة والإملاق، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك أشد النهي، وندد بفعلهم، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَوْزُقُكُمْ وَالله الله والله الله والله الله والله والله

ومعلوم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾[هود: ٦] .

رابعا: قياس التعقيم الدائم على الوأد بجامع أن كلا منهما مؤد إلى قطع النسل (٣) .

بعض نصوص الفقهاء قديما وحديثا على تحريم التعقيم الدائم

نص بعض الفقهاء المتقدمين - رحمهم الله تعالى - على تحريم منع الحمل الدائم و و سائله، فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) وانظر: قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، برقم (٤٢)، وتاريخ ١٣٩٦/٤/١٣هـ، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ص: ٦٢.

 <sup>(</sup>۲) عطية سالم: تعدد الزوحات، ص: ۱۲۹ - ۱۳۰، ويوسف القرضاوي: قضايا إسلامية معاصرة على بساط
البحث، ط١، دار الضياء للنشر والتوزيع، ١٩٨٧م، ص: ٢٠، وسيشار إليه: القرضاوي، قضايا إسلامية معاصرة.

<sup>(</sup>٣) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ٣: ٥٥٨.

١- ما قاله الإمام الزرقاني: « وأما جعل ما يقطع الماء أو يبرد الرحم، فنص ابن العربي على أنه لا يجوز، أي لا لرجل ولا امرأة، وكذا يمنع الرجل من أن يتسبب في قطع مائه أو ما يقلل نسله، والمرأة كذلك ؛ لأنه قطع مائها يوجب قطع نسلها » (١).

٢ - وجاء في حاشية البجيرمي: « يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، كما
 صرح به كثيرون، وهو ظاهر »(٢).

٣- وجاء في الإنصاف: « ولا يجوز ما يقطع الحمل » (٢) .

وقد نص كثير من الفقهاء والباحثين المعاصرين على حرمة التعقيم الدائم، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي(أ)، والدكتور وهبة الزحيلي (٥)، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (١)، والشيخ عطية سالم(٧)، وجميل محمد بن مبارك (٨)، وأحمد محمد

<sup>(</sup>١) الزرقاني: شرح الزرقاني على خليل، ٣: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) سليمان البحيرمي: حاشية البحيرمي، المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، طبعة أخيرة، مصطفى البابي الحليي، ١٩٥١م، ٤: ٠٤، وسيشار إليه: بجيرمي، حاشية البحيرمي على الخطيب.

<sup>(</sup>٣) على بن سليمان المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط٢، دار إحياء الـ راث العربي، ١٤ على بن سليمان المرداوي، الإنصاف.

<sup>(</sup>٤) قضايا إسلامية معاصرة: ص: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الفقه الإسلامي وأدلته: ٣: ٥٥٨.

<sup>(</sup>٦) مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا: ط٢، مكتبة الفارابي، ص: ٣٣، وسيشار إليه: البوطي، مسألة تحديد النسل.

<sup>(</sup>٧) تعدد الزوجات: ص: ١١٩.

 <sup>(</sup>٨) نظرية الضرورة الشرعية، حدودها، وضوابطها، ط١، دار الوفاء للنشر والتوزيع، ١٩٨٨م، ص:
 ٧١٤، وسيشار اليه: مبارك، نظرية الضرورة الشرعية.

كما نص أيضا مجمع الفقه الإسلامي - حدة - على حرمة التعقيم الدائم حيث حاء في قراره أنه: « يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرحل والمرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم يدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية »(٢) .

وجاء في توصيات ندوة الإنجاب ما نصه: « حواز اللجوء إلى منع الحمـل الجراحي على النطاق الفردي للضرورة التي يقدرها الطبيب المسلم الثقة إذا استنفدت كل وسائل الأخرى »(1).

ونص أيضًا المؤتمر الإسلامي الخاص بتنظيم الأسرة والمنعقد في الرباط على: «أن استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم لغير ضرورة شخصية، أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما » (°).

أما الضرورة (٦) الطبية التي تبيح إجراء عملية التعقيم الدائم، فهي جملة الأسباب

<sup>(</sup>١) الحلال والحرام في الإسلام، ط٥، دار إحياء العلوم، ١٩٨٥م، ص: ١٤١، وسيشار إليه: عساف، الحلال والحرام.

<sup>(</sup>٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: ص: ٦٢ - ٦٣.

<sup>(</sup>٣) بحلة مجمع الفقه الإسلامي - حدة، الدورة الخامسة، العدد الخامس، ١: ٧٤٨.

<sup>(</sup>٤) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ص: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) الإسلام وتنظيم الأسرة: ٢: ١٩.٥٠

 <sup>(</sup>٢) والضرورة هي: خوف الهلاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات للنفس أو الغير يقينا أو ظنا،
 وان لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد، مبارك: نظرية الضرورة الشرعية، ص: ٢٨.

الطبية المحبضة التي يقررها الأطباء المسلمون الثقات، والتي إن استمرت المرأة في الحمل مع وجودها أدى ذلك إلى موتها أو إلى لحوق الضرر البالغ المتوقع والمؤدي بها إلى الهلاك(١).

وقد ذكر بعض الأطباء طائفة من الأسباب الداعية لاحداث التعقيم الدائم، ومن أهمها:

١- أمراض القلب، خاصة ضيق صمامات القلب بدرجة شديدة.

٢- الإصابات المتقدمة للكلي.

٣- بعض أمراض الجهاز التنفسي.

٤- بعض أمراض الجهاز الهضمي.

إلى غير ذلك من الأسباب المبيحة لمنع الحمل الدائم بإحدى الوسمائل السي سيقت (٢).

على أنه من المناسب القول: بأن استخدام التدخل الجراحي لمنع الحمل الدائم ينبغي أن يكون مرتبطا بعدم وجود البديل الأخف، كاستخدام موانع الحمل المؤقت كاللولب والحبوب، وغيرها من الوسائل، فعند تعذر استخدامها، فإنه يلجأ إلى التدخل الجراحي (٣).

<sup>(</sup>۱) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ۲۱۳، والبار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ۳۷۶ – ۳۷۹، وفي ذلك يقول الدكتور حسان حتحوت في تفصيله لحالات منع الحمل الجراحي: وإذا "... تبين للطبيب أن حمالا حديدا لامرأة بذاتها هو بمثابة إلقاء بالمرأة إلى التهلكة... – ومواضع ذلك أمور فنية يعلمها الأطباء المختصون -... فينبغي فيها إجراء التعقيم إن قبلت به السيدة وزوجها " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: المرجع السابق، ص: ۲۸٤.

<sup>(</sup>٢) البار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ٣٧٤ - ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ٢٠٣ - ٢٠٤.

# المطلب الثاني حكم معالجة منع الحمل المؤقت

# الفرع الأول تعريف منع الحمل المؤقت

منع الحمل المؤقت هو: التوقف عن الإنجاب فئرة معينة من الزمن بوسيلة من الوسائل التي لا يراد منها إحداث عقم، أو القضاء على طبيعة جهاز التناسل كالعزل، وتناول العقاقير، ووضع الحاجز الذكري، ونحوه في الفرج، لمصلحة قد يراها الزوجان، أو من يستعان به من أهل الخبرة (الأطباء، العلماء، الفقهاء) (١).

الفرع الثاني وسائل منع الحمل المؤقت

تنقسم وسائل منع الحمل المؤقت إلى قسمين :

الأول: وسائل منع الحمل المؤقت الطبيعية .

الثاني: وسائل منع الحمل المؤقت الحديثة .

<sup>(</sup>١) وانظر: البار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ١٩٣، مبارك: نظرية الضرورة الشرعية، ص: ١٢٣، والزحيلي: الفقم الإسلامي وأدلته، ٣: ٥٥٥، وعطية سالم: تعدد الزوحات، ص: ١٢٣، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ٢١٣.

# أما وسائل منع الحمل المؤقت الطبيعية فمن أبرزها:

1- العزل: وهو أن يأتي الرجل أهله، فإذا أراد الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج(١).

٢- المفاخذة: وذلك بالاتصال بدون ايلاج (٢).

٣- الرضاعة: وذلك لأن مبص الشدي عند بعض النساء يـؤدي إلى تنبيه الغـدة النخامية الخلفية لتفرز هرمون البرولاكتين الذي يدر اللـبن مـن الشدي، كمـا أنـه يثبـط الغدة النخامية الأمامية التي تفرز هرمونات خاصة تحول دون حصول حمل (٢) .

# وأما الوسائل الحديثة لمنع الحمل المؤقت، فهي كثيرة، ومن أهمها :

١- الوسائل الميكانيكية، والكيميائية، والموضعية: وهذه الوسائل تعتمد على إيجاد حاجز يمنع وصول الميني إلى عنق الرحم<sup>(١)</sup>، ومن هذه الوسائل:

أ - الرفال ( الحاجز الذكري، الغمد، الغلاف الواقي، القراب، الكبوت ) (٥٠).

ب - الحاجز المهبلي ( القبعة الهولندية): وهو عبارة عن حاجز مطاطي بحلقة معدنية سميكة لها خاصية الزنبرك ، تستعملها المرأة موضعيا في المهبل قبل الجماع بحيث

<sup>(</sup>۱) البار: سياسة وسائل تحديد النسل، ص: ٢٠٥، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٢٨٠، وحمد قلعجي وزميله: معجم لغة الفقهاء، ص: ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) البار: المرجع السابق، ص: ٢٠٠، والسباعي وزميله: المرجع السابق، ص: ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) البار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ٢١٩، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهسه، ص: ٢٨٤، وفاخوري: العقم عند الرجال والنساء، ص: ٢٠٤، ومجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمزأة، ص: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٦: ١٢٣٢ .

ج - القبعة الرحمية (قلنسوة عنق الرحم): وهي قبعة من المطاط واللدن لتغطية عنق الرحم الذي يبرز في سقف المهبل، وبالتالي: يغطي فتحة عنق الرحم، ويمنع ولوج الحيوانات المنوية إلى الرحم(٢).

د - إسفنحة المهبل: وهي إسفنحة مبللة بالخل، أو مادة طبية خاصة تضعها المرأة في مهبلها قبل الجماع، وذلك لقتل الحيوانات المنوية (٢) .

هـ - قاتلات الحيوانات المنوية ( الوسائل الكيميائية ): وهي كريمات، ومراهم، أو تحميلة مهبلية، وعادة ما تستخدم مع الموانع الميكانيكية لزيادة فعالية منع الحمل (١٠) .

م - اللولب ( الأجهزة الرحمية لمنع الحمل): وهي أجهزة رحمية تستخدم لمنع الحمل على شكل لولب، ووظيفتها: منع وصول الحيوانات المنوية إلى قناة الرحم، وتقليل قدرتها على التلقيح (٥) .

<sup>(</sup>۱) البار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ٢٢٩، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٢٨٦، والسباعي وزميله: الطبيعة الحديثة، ٢٣٣:١ ومنظمة الصحة العالمية: إرشادات للعاملات بالتوليد، ص: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) البار: المرجع السابق، ص: ٢٤٠، والسباعي وزميله: المرجع السابق ، ص: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) البار: المرجع السابق، ص: ٢٤٤، والسباعي: المرجع السابق، ص ٢٨٧، ويحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة ٢: ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) البار: المرجع السابق، ص: ٢٤٥، والسباعي: المرجع السابق، ومجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٦: ١٢٣٣، ومنظمة الصحة العالمية: المرجع السابق، ومجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة، ص: ١٦١.

<sup>(°)</sup> البار: المرجع السابق: ص: ٢٥٣ - ٢٦٨، والسباعي وزميله: المرجع السابق، ص: ٢٨٧ - ٢٢٨، والسباعي وزميله: المرجع السابق، ص: ٨٩، ومجموعة من الأطباء: المرجع السابق، ص: ٨٩، ومحموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة، ص: ١٦١.

# ٧- الوسائل الهرمونية لمنع الحمل:

وهي أنواع متعددة من الحبوب، والتي تحتوي جميعها على أحد مشتقات الاستروجين، أو البروجستوجين، أو كليهما معا (١) .

على أنه لا بد لاستعمال الأجهزة الرحمية (اللولب)، والوسائل الهرمونية من الفحص الطبي الشامل، الأمر الذي يحتم على الجهات المسؤولة أن تفرض الرقابة على الصيدليات، ومخازن الأدوية حتى لا تصرف هذه الأدوية إلا بوصفة طبية خاصة باسم المرأة ؛ وذلك لوجود موانع طبية خطيرة قد تؤدي إلى مضاعفات تلحق الضرر البالغ بالمرأة (٢).

# الفرع الثالث حكم وسائل منع الحمل المؤقت

قبل البحث في حكم وسائل منع الحمل المؤقت الحديثة، فإنه لابد من دراسة مسألة العزل عند الفقهاء ؟ لأن بناء الحكسم الفقهي لهذه الوسائل معتمد على النتيجة التي ستضح من خلال بحث هذه المسألة .

<sup>(</sup>۱) البار: سياسة، ووسائل تحديد النسل، ص: ٩٤، والسباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه ، ص: ٢٩١، وفاخوري: العقم عند الرجال والنساء ، ص: ٤٠٤، ومجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة، ص: ٢٦٣، ومنظمة الصحة العالمية: إرشادات للعاملات بالتوليد، ص: ٨٩ – ، ٩، ومجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٢: ١٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) البار: المرجع السابق، ص: ٣١٥، والسباعي وزميله: المرجع السابق، ص: ٢٩٦.

# المقصد الأول

# مسألة العزل(١)

لا خلاف بين الأئمة الأربعة على أن السيد يعزل عن أمته بلا إذنها (٢).

(١) تقدم تعريفه في ص: ٩١ من البحث .

(٢) وانظر: الكاساني: بدائع الصنائع، ٢ ٣٣٢، وابن عابدين: حاشية رد المحتمار، ٣: ١٧٥، ومحمد عبد الواحد المعروف ابن الهمام: شرح فتح القدير، دار الفكر، ٣: ٤٠١، وسيشار إليه: ابن الهمام، شسرح فتح القدير، وداماد أفندي: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ١: ٣٦٦، والشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ط٣، دار إحياء الـ راث العربي، بيروت، ١٩٨٠م،١: ٣٣٥، وسيشار إليه: نظام الدين: الفتاوى الهندية، ومحمود بن أحمد العيني: البناية على شرح الهداية، ط٧، دار الفكر، ١٩٩٠، ٤: ٧٥٨، وسيشار إليه: العيني: البناية شرح الهداية، وسليمان بن خلف الباحي: المنتقى شرح الموطأ، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت، ٤: ١٤٣، وسيشار إليه: الباحي، المنتقي، ويوسف بن عبد البر النمري: الكافي في فقه أهل المدينة، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧م، ص: ٢٥٧، وسيشار إليه: ابن عبـد الـبر، الكـافي، والزرقـاني: شـرح الزرقاني على خليل، ٥: ٢٤٤، ومحمد بن أحمد بن رشد القرطبي: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق الدكتور محمد حجى، وعناية الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، طبع دار الغرب الإسلامي، على نفقة: إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر، ١٩٨٦، ١١: ١٥٢، وسيشار إليه: ابن رشد، البيان والتحصيل، ويحيى بن شرف الدين النووي: المحموع شرح المهذب، دار الفكر، ١٦: ٢٤١، وسيشار إليه: النووي، المحموع، والمرداوي: الإنصاف، ٨: ٣٤٨، وابن قدامة: الكافي، ٣: ١٢٥، ومنصور بن يونس البهوتي: الروض المربع بشرح زاد المستقنع لأبي النجا الحجاوي، دار التراث، القاهرة، وسيشار إليه: البهوتي، الروض المربع، وابن قدامة: المغنى مع الشرح الكبير، ٨: ١٣٣، وابن مفلح: الفروع، ١: ٢٨١، وخالف في ذلك ابسن حزم الظاهري فقال بعدم حواز العزل عن الأمة، وانظر: على بن أحمد بن حــزم: المحلى، تحقيق أحمــد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٠: ٧١، وسيشنار إليه: ابن حزم، المحلمي، وانظر الآثار الدالة على ذلك: عبد الرزاق: المصنف، ٧: ١٤٣ - ١٤٤، وهي مروية عن ابن عباس، وعطاء، عكرمة، وابن حبير .

أما حكم العزل عن الزوجة الحرة، فللفقهاء فيه قولان في الجملة :

# القول الأول: يجوز العزل عن الزوجة الحرة، وبالتفصيل التالي :

١- يجوز العزل عن الزوجة الحرة مطلقا بإذنها، وهو المذهب عند الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، وهو مروي عن علي، وخباب بن الأرت، وسعيد بن المسيّب، وطاوس، وعطاء، والنخعي (١) .

٢- يجوز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها مع الكراهة، وهو المذهب عند الشافعة (٤)،

<sup>(</sup>۱) الكاساني: بدائع الصنائع، ۲: ۳۳۲، وابن عابدين: حاشية رد المحتار، ۳: ۱۷٥، وابس الهمام: شرح فتح القدير، ۳: ۲۰۱، وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: مختصرالطحاوي، ط۱، دارإحياء العلوم، بيروت، ۱۹۸، ص: ۱۹۰، وسيشار إليه: الطحاوي، مختصرالطحاوي، وداماد أفندي: مجمع الأنهبر شرح ملتقى الأبحر، ١: ٣٣٥، ونظام الدين: الفتاوى الهندية، ١: ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) الباجي: المنتقى، ٤: ١٤١، والزرقاني: شرح الزرقاني على خليل، ٥: ٢٢٤، وابن رشد: البيان والتحصيل، ١٥١: ١٥١، ويوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الآي والآثار، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، ط١، دار الوعي، حلب، القاهرة، ودار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، ١٩٩٣م، ١١٠، ١٨، وسيشار إليه: ابن عبد البر، الاستذكار، ومحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، دار الفكر، ٥: ٢٦، وسيشار إليه: ابن العربي، عارضة الأحوذي، ومالك ابن أنس: الموطأ براوية يحيى بن كثير الليثي، ط١، دارالفكر، المعروف العربي، عارضة الأحوذي، ومالك ابن أنس، الموطأ براوية يحيى بن كثير الليثي، ط١، دارالفكر،

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير، ٨: ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠: ٩، والشيرازي: المهذب، ٢: ٣٦، والنووي: المجموع، ١٦ : ٢١، وابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ٣٠٨.

والحنابلة (۱) ، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود (۱) ، وابن عمر (۲) ، وابن عمر (۲) ، رضي الله عنهم .

 $- \frac{1}{2} = \frac$ 

# القول الثاني: يحرم العزل عن الزوجة الحرة، وفيه التفصيل التالي :

۱ – يحرم العزل عن الزوجة الحرة مطلقا، سواء رضيت أو لم ترض، وهـو مذهـب ابن حزم الظاهري $^{(V)}$ ، ورواية مرجوحة لدى الحنابلة $^{(\Lambda)}$ .

٧- يحرم العزل عن الزوجة الحرة بغير إذنها، وهووجه عند الشافعية (٩) .

<sup>(</sup>١) المرداوي: الإنصاف، ٨: ٣٤٨، وابن قدامة: المرجع السابق، ٨: ١٣٢، وابن قدامة: الكافي، ٣: ١٢٦، وابن مفلح: الفروع، ١: ٢٨١، والبعلي: الاختيارات الفقهية، ص: ٢٢٢، وإبراهيم بـن محمد بن مفلح: المبدع شـرح المقنع، المكتب الإسلامي، ١٩٨٠م، ٧: ١٩٤، وسيشار إليه: ابن مفلح، المبدع.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير، ٨: ١٣٢ - ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: البيان والتحصيل، ١٨: ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) نظام الدين: الفتاوى الهندية، ٥: ٣٥٦، وابن عابدين: محاضية رد المحتار، ٣: ١٧٥ - ١٧٦، وابن الهمام: شرح فتح القدير، ٣: ٤٠١، وداماد أفندي: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ١: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) الشيرازي: المرجع السابق ، ٢: ٣٦، والنــووي: المرجع الســابق، ١٦: ٢١١) والغزالي: إحيــاء علــوم. الدين، ٢: ٥٧، وابن حجر: المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) المرداوي: المرجع السابق، وابن قدامة: المرجع السابق، ١: ١٢٦ .

<sup>(</sup>۷) المحلى: ۱۰: ۲۱ .

<sup>(</sup>٨) المرداوي: الإنصاف، ٨: ٣٤٨، وابن قدامة: الكافي، ٣: ١٢٦.

<sup>(</sup>٩) الشيرازي: المهذب، ٢: ٣٦، النووي: المجموع، ١٦: ٢١١ .

# سبب الخلاف في المسألة:

# للخلاف في هذه المسألة ثلاثة أسباب:

الأول: الاختلاف في دلالة حديث جدامة بنت وهب أخت عكاشة عند الإمام مسلم ، هل يفيد التحريم، أو الكراهة التنزيهية ؟

فمن قال: إنه يفيد التحريم، قال: العزل محرم مطلقا، ومن قال: يفيد الكراهة . التنزيهية، قال: العزل جائز مع الكراهة .

الثاني: معارضة حديث حدامة بنت وهب أحاديث أخر، كحديث رفاعة عند أبي داود، وللعلماء ثلاثة طرق لإزالة التعارض بينها: الجمع - إن أمكن -، أو الترجيح، أوالنسخ .

الثالث: الاختلاف في ثبوت حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في العـزل عن الزوجة الحرة بإذنها. فمن قال بثبوته، قال: بإذنها، ومن لم يثبت عنده، لم يقل بإذنها.

#### الأدلة:

# أدلة القول الأول: (الجواز)

#### استدل أصحاب القول الأول على الجواز في الجملة بما يلى:

۱- حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - « کنا نعزل علی عهد رسول الله ﷺ »، وعنه أنه قال: « کنا نعزل علی عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل »(۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم ، انظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ٣٠٥، والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠: ١٤، وانظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : التلخيص الحبير، مكتبة ابن تيمية، ٣: ٢١٣، وسيشار إليه: ابن حجر التلخيص الحبير.

وفي رواية مسلم: «قال سفيان: لوكان شيئا ينهى عنه لنهانــا عنــه القــرآن »، وفي لفظ آخر: «فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا » (١) .

٧- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سأل رجل النبي الله وسلم - فقال: إن عندي جارية، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله الله: « إن ذلك لن يمنع شيما أراده الله »، قال: فحاء الرجل فقال: إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله الله: « أنا عبد الله ورسوله » (٢) .

وعند أبي داود بلفظ: «قال رسول الله ﷺ: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها »، قال: فلبسث الرجل ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حملت، قال: «قد أحبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها » (٢) .

# وجه الدلالة في الأحاديث السابقة:

أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقرر أنهم كانوا يعزلون في عهد النبي على فلم ينههم عن ذلك، وأنه لم ينزل قرآن يحرم العزل، وهو مشروط بعلم حابر بذلك؛ لأنه لو كان العزل حراما لم يقر عليه (٤) ، فدل على حواز العزل بلا كراهة (٥).

<sup>(</sup>١) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠:٠١٠.

<sup>(</sup>۲) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠: ١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والبيهقي بهذا اللفظ، وانظر: أبوداود: سنن أبي داود مع معالم السنن، ٢: ٢٥٥، والبيهقي: سنن البيهقي، ٧: ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الشوكاني: نيل الأوطار، ٦: ٢٢٢، وإسماعيل بن تاج الدين محمد المعروف بابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤ ٧٤، وسيشار إليه: ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام.

<sup>(</sup>٥) محمد بن اسماعيل الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام، منشورات دار الحياة، بيروت، ١٩٨٩م، ٣: ١٨٠، وسيشار إليه: الصنعاني، سبل السلام .

ويؤكد علم النبي على بما قال حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رجلا حاء إلى النبي على يسأله عن حكم العزل، فأباح له ذلك، ولم ينهه عنه، بل إن قول حابر ابن عبد الله - رضي الله عنهما -: « فلم ينهنا »: يبدل على أن النبي على أقره على الحكم بجواز العزل (١) .

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - حكى شيئا كان يفعل في عهد النبي الله و لم يرفعه إليه (٢) .

#### وأجيب عنه :

بأن أكثر أهل الأصول والحديث ذهبوا إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي على كان له حكم الرفع ؛ لأن الظاهر أن النبي على قد اطلع على ذلك، وأقره عليه؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام (٢) .

٣- حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أصبنا سبيا، فكنا نعزل، فسألنا النبي على فقال: « أو إنكم تفعلون ؟ وقالها ثلاثا، ما نُسمُة كائنة إلى يوم القيامة

<sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: نيل الأوطار، ٦: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، وابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٩: ٣٠٦، وانظر: عبد الرحيم بن الحسين العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح للشيخ محمد الطباخ، ط٢، دار الحديث للطباعة والنشر، ١٩٨٤م، ص: ٥٥، وسيشار إليه: العراقي، التقييد والإيضاح، وعبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٩م، ١: ١٨٥، وسيشار إليه: السيوطي، تدريب الراوي، عمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر، وجنة - بضم الجيم وفتح النون - المناظر في أصول الفقه، ط٢، دار المعارف، الرياض، ١٩٨٤، ١: ٢٤١، وسيشار إليه: ابن قدامة، روضة الناظر.

إلا هي كائنة <sub>»</sub> <sup>(١)</sup> .

وعند مسلم: « لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم » قال محمد بن سيرين: « لا عليكم أقرب للنهي »(٢) ، وقال الترمذي: « باب ما جاء في كراهية العزل » (٢) .

## وجه الدلالة:

أن قول النبي الله « لا عليكم أن لا تفعلوا »: معناه: ما عليكم ضروفي ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد وأن يخلقها سواء عزلتم، أو لم تعزلوا، فلا فائدة من عزلكم، فإن كان الله تعالى قدر خلقها، فلا ينفع حرصكم لمنع الخلق، وهذا يدل على أنه لم ينههم عن العزل، فكان جائزا، مع عدم استحسانه له برد الأمر لله تبارك وتعالى ( على أنه أنه الم ينههم عن العزل، فكان جائزا، مع عدم استحسانه له برد الأمر الله تبارك وتعالى ( على أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه الم ينههم عن العزل، فكان جائزا، مع عدم استحسانه له برد الأمر الله تبارك وتعالى ( ) .

# واعترض على هذا الاستدلال:

بأن قوله ﷺ « لا عليكم »: هو أقرب للنهي، وعن الحسن أنه قال: « والله لكأن هذا زجر » (°) .

ووجه اعتراضهم: أنهم فهموا من « لا » النهي عما سألوه عنه، فكأن عندهم بعد « لا » حذفا تقديره: لا تعزلوا، وعليكم أن لا تفعلوا، ويكون قوله: « وعليكم ..»

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ٥،٥، والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي،

<sup>(</sup>٢) النووي: المرجع السابق، ١٠:١١ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي: سنن الترمذي ، ٣: ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) النووي: المرجع السابق، ١٠: ١٠ – ١١ .

تأكيد للنهى (١).

#### وأجيب عنه :

بأن الأصل عدم التقدير، وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركوا، وهو الـذي يساوي: أن لا تفعلوا، وقيل: إن معناه: لا حرج عليكم أن لا تفعلوا، ففيه نفي الحرج عسن عدم الفعل (٢).

2- حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله النبي ﷺ فقال: يا رسول الله النبي ﷺ فقال ذلك؟ » فقال الرجل: أشفق على ولدها أوعلى أولادها، فقال رسول الله ﷺ: « لو كان ضارا ضر فارس والروم » وقال زهير في روايته: « إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم » (<sup>7)</sup> .

#### وجه الدلالة:

أن سؤال النبي الله للرجل لم تفعل ذلك ؟ يدل على عدم تحريمه، ولو كان حراما لمنعه من فعله، بل إن أقصى ما يدل عليه الحديث: أن النبي الله لم يقر الرجل على السبب الذي من أجله عزل عن زوجته، فكان العزل جائزا، عند وجود الحاجة المعتبرة الصحيحة، ومكروها عند عدمها، فدل الحديث على جواز العزل بشكل عام .

حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - أن رجلا قال: یا رسول الله،
 إني لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ٩: ٣٠٧، والشوكاني: نيل الأوطار، ٦: ٢٢٢، والنسائي: سنن النسائي، ٦: ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ، ١٠ ١٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، وانظر: النووي: صحسح مسلم بشرح النووي: ١٠ .١٨ .١٨

اليهود تحدث أن العزل: الموؤودة الصغرى، قال رسول الله ﷺ: «كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه »(١) .

وعند الترمذي من حديث حابر - رضي الله عنه - بلفظ: «كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه، فلم يمنعه » (٢) .

وعند البيهقي من حديث أبي هريرة نفسه  $^{(7)}$  .

#### وجه الدلالة:

أن تكذيب النبي على قول اليهود: بأن العزل هو الموؤودة الصغرى، فيه دلالة صريحة، وواضحة على أن العزل جائز، ولو كان محرما، لما كذب اليهود في قولهم ؛ لأن الوأد محرم .

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأن رواية أبي سعيد مضطربة، فإنه اختلف فيها على يحيى بـن كشير، فقيـل: عنـه، وقيل: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن حابر .

وأعلوا رواية الترمذي: حيث قيل فيه: عن أبي مطيع بسن رفاعة، وقيل: عن أبي رفاعة، وقيل: عن أبي رفاعة، وقيل: عن أبي هريرة (٤)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، وانظر : أبوداود: سنن أي داود مع معالم السنن، ٢: ٦٤٢، والحديث صحيح، وانظر: الألباني: صحيح سنن أبي داود، ٢: ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، وانظر : الترمذي: سنن الترمذي، ٣: ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي: وانظر: البيهقي: سنن البيهقي، ٧: ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بان القيم: زاد المعاد في هدي عير العباد، ط١٤، مؤسسة الرسالة، ٥ عمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بان القيم، زاد المعاد، وأبوداود: المرجع السابق، ٢: ٢٤٤.

#### وأجيب عنه :

بأن هذا لا يقدح في صحة الحديث حيث إنها روايات متعددة، رواية عند يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد .

ويبقى الاختلاف في اسم رفاعة ؟ وهذا لا يضر مع العلم بثقة حاله(١) .

ويضاف إلى ما سبق: أن الإمام الترمذي قد أخرج الحديث من طريقه من حديث حابر، ورجاله كلهم ثقات، ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة بسند حسن عند البيهقي، فيتقوى (٢).

- حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « نهى رسول الله على - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف (٢).

ورواه الإمام أحمد في مسنده باللفظ نفسه (١) ، وكذا البيهقي في سننه (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن القيم: المرجع السابق، وقال ابن حجر: " رفاعة بن عوف، أبو مطيع، ويقال: أبو رفاعة، مقبول من الثالثة " وهو يدل على أنه يحتج بحديثه، تقريب التهذيب، قدم له: محمد عوامة، ط۲، دار الرشسيد، سوريا، حلب، ۱۹۸۸م، ص: ۲۰۱، وسيشار إليه: ابن حجر، تقريب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: المرجع السابق، ٥: ١٤١ - ١٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، وانظر: ابن ماجه: سنن ابن ماجه، ١: ٩٢٠، وهو حديث ضعيف كما تقدم .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حنيل: المسند، ١: ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) البيهقى: سنن البيهقى، ٧: ٢٣١ .

#### وجه الدلالة :

أن الحديث نص في النهي - كراهة تنزيهية بما احتمع مع النهي من أدلة إباحة العزل - عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، فكان إذنها معتبرا .

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأن سند الحديث فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، فلا يحتج بحديثه .

#### وأجيب عنه:

بأنه يتقوى بما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس – رضي الله عنهما  $(1)^{-1}$ ، كما أن الشيخ أحمد محمد شاكر قد حكم على سند الحديث: بأنه صحيح، وقال: « وضعف صاحب الزوائد ابن لهيعة، وهو عندنا ثقة » (7).

٧- حديث جدامة (٢) بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله الله عن أناس، وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة (٤) ، فنظرت في الروم فإذا هم يغيلون، ولا يضر أولادهم ذلك شيئا »، ثم سألوه عن العزل، فقال: « ذلك الوأد الخفى » وزاد عبيد الله في حديثه عن المقرىء: «وهي: وإذا الموؤودة سئلت »(٥).

<sup>(</sup>١) الشوكاني: نيل الأوطار، ٦: ٢٢١، وعبد الله بسن يوسف الحنفي الزيلعي: نصب الراية لأحاديث الهداية، دار الحديث، القاهرة، ٤: ٤: ٢٥١، وسيشار إليه: الزيلعي، نصب الراية.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل: المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) واختلف الرواة: هل هي بالدال المهملة، أم بالذال المعجمة، والصحيح: أنها بالدال المهملة، النووي:
 صحيح مسلم بشرح النووي، ١١٦٠٠.

<sup>(</sup>٥) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠: ١٧.

#### وجه الدلالة:

أن قول النبي على « ذلك الوأد الخفي »: يدل على كراهية العزل كراهة تنزيه لا تحريم ؛ وذلك لأن العزل ليس وأدا حقيقيا، وإنما فيه قطع للنسل فحسب، ويؤكد ما قيل: ما أخرجه البيهقي، وعبد الرزاق عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سئل عن العزل، فتلى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ ﴾ [ المؤمنون: ١٢ - ١٣]، وقال: «كيف تكون الموؤودة حتى تمر على عنا الخلق » (١) .

هذه جملة الأدلة العامة الدالة على جواز العزل.

أما أدلة الجواز مطلقا، فقد ثبت منها: حديث جابر - رضي الله عنهما - في الصحيحين، وحديث رفاعة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «كذبت اليهود ....».

أما أدلة من قال بالجواز مع الكراهة فَسَلِمَ له حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: « لا عليكم ألا تفعلوا » : وهو دال على الكراهة، وأنه: « ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة »، وحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - يدل على أيضا على الجواز المنوط بسبب أو حاجة تدعو إلى العزل، وما عداها فهو مكروه .

ولأن في العزل تقليلَ النسل، ومنعَ المرأة من كمال استمتاعها(٢) .

وأما من اشترط إذن الحرة، فقوي عنده حديث عمر بن الخطاب - رضي الله

<sup>(</sup>١) عبدالرزاق: المصنف، ٧: ٥٤٥، والبيهقي: سنن البيهقي، ٧: ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير، ٨: ١٣٢ – ١٣٣، وابن قدامة: الكافي، ٣: ١٢٥، وابن مفلم: الفروع، ٧: ١٩٥

عنه - ؛ ولأن المرأة لها حق في الولد <sup>(۱)</sup> ، ذلك أن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد، وبالعزل يفوت الولد، فكأنه سببٌ لفواتِ حقِّها <sup>(۲)</sup> .

وأما من قال بالجواز دون إذن الحرة، فعلل ذلك: بالخوف على الولد من فساد الزمان، أو أي سبب آخر معتبر لإسقاط إذنها، ونص قولهم: « إن حاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، ..... فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها »(٢).

## أدلة القول الثانى: (الحرمة)

أ - أدلة الحرمة مطلقا، سواء أذنت الحرة، أو لم تأذن:

استدل ابن حزم الظاهري، والحنابلة في رواية على قوله بما يلي :

. -1 حدیث جدامة بنت وهب عند مسلم

## وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ سمى العنزل وأدا خفيا، ومعلوم أن الوأد محرم، فكنان العنزل محرما بطريق الإلحاق بالوأد الحقيقي، بجامع أن كلا منهما يتسبب بقتل الولد .

قال ابن حزم – رحمه الله -: « وقد علمنا أن كل شيء فأصله الإباحة ؛ لقول الله

<sup>(</sup>١) ابن الهمام: شرح فتح القدير، ٣ : ١٠١، والبعلي: الاختيارات الفقهية، ص: ٢٢٢، والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠٠، و

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع، ٢: ٣٣٢، وداماد أفندي: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ١: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) نظام الدين: الفتاوى الهندية، ٥: ٣٥٦، وابن الهمام: المرجع السابق، ابـن عـابدين: حاشـية رد المحتـار، ٣: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ١٠١ من البحث .

تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وعلى هذا كان كل شيء حلالا حتى نزل التحريم ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩]، فصح أن خبر حدامة بالتحريم ناسخ لجميع الإباحات المتقدمة » (١) .

فحديث جدامة ناسخ لأخبار الإباحة، ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأما قول جابر - رضي الله عنهما - كنا نعزل والقرآن ينزل، فيقال: قد نهى القرآن عنه بقوله: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴾ [ التكوير: ٨] ، والوأد كله حرام (٢) .

#### وأجيب عنه من وجوه:

الأول: أن حديث حدامة معارض بحديثين، أحدهما: مما أخرجه المتزمذي، والنسائي عن جابر: «كذبت اليهود، لمو أراد الله خلقه، لم يستطع رده»، وخرجه النسائي عن أبي مطيع عن أبي سعيد بلفظ نحوه (٢).

الثاني: ما أخرجه النسائي من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهذان طريقان يقوى بعضهما بعضا (٤) .

ووجه التعارض: أنه في الحديث الأول: كـذب اليهـود في دعواهـم أن العـزل وأد، وفي الحديث الثاني: أثبت مضمون معناه، من أن العزل: موؤودة صغرى .

<sup>(</sup>١) المحلى: ١٠: ٧١ .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: زاد المعاد، ٥: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البحاري، ٩: ٣٠٩ - ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، فتح الباري. بشرح صحيح البخاري، ٩: ٣٠٨ - ٣٠٨.

## وللعلماء في إزالة التعارض بين دلالة هذه الأحاديث ثلاثة طرق :

الطريق الأول: الجمع - إن أمكن -: ووجه الجمع: أن اليهود كانت تقول: إن العزل لا يكون معه حمل أصلا، فكذبهم رسول الله الله في ذلك، ويدل له: قوله في: «لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه »، وقوله: « إنه الوأد الخفي » فإنه وان لم يمنع الحمل بالكلية كترك الوطء، فإنه مؤثر في تقليله(۱).

ومنهم من جمع بينهما، فحمل حديث جدامة على الكراهة التنزيهية، وهذه طريقة البيهقى  $(^{\Upsilon})$ .

ووجه الجمع هذا أسلم، وأقوى، وأعدل، وفيه عمل بكل الأدلة .

#### وأجيب عنه:

بأن هذا الاختلاف لا يضر، وإنما يقدح حيث لا يقوى من بعض الوجوه، فمتى قوي بعضها عمل به، وهو كذلك هنا (١) .

الطريق الثالث: النسخ: وهو طريق ابن حزم الظاهري، حيث رجح العمل بحديث حدامة على غيره من الأحاديث، بأن يكون حديث جدامة ناسخا لحديث أبي سعيد الدال على أصل الإباحة، وحديث جدامة يدل على المنع، فمن ادعى أنه أبيح بعد أن

<sup>(</sup>١) ابن القيم: زاد المعاد، ٥: ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) البيهقي: سنن البيهقي، ٧: ٣٣٢، وابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٩: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ٩،٩٠.

منع فعليه البيان (١) .

## ورد استدلال ابن حزم بأمور:

۱ - أن هذا مردود بعدم معرفة التاريخ، فلا يصار إلى النسخ إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر(۲) .

٢ - أن حديث حدامة ليس صريحا في المنع، إذ لا يلزم من تسمية العزل وأدا حفيا
 على سبيل التشبيه أن يكون حراما<sup>(٢)</sup>

## الوجه الثاني:

أن أحاديث الإباحة صريحة وصحيحة، وحديث حدامة - وإن كان صحيحا - فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه .

قال الإمام البيهقي: «ورواة الإباحة أكثر وأحفظ، وإباحة من سمينا من الصحابة، فهي أولى، وتحمل كراهية من كره منهم التنزيه دون التحريم »(٤).

۲- واستدل ابن حزم - رحمه الله - بما ثبت عنده عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عمر، والأسود بن يزيد، وطاوس، أنهم كانوا ينكرون العزل (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن حزم: المحلى، ۱۰: ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: زاد المعاد.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩: ٩،٩ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي: سنن البيهقي، ٧: ٣٣٢، وانظر: الغزالي: إحياء علوم الدين، ٢: ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) المحلي: ١٠: ٧١

## وأجيب عنه من وجوه:

الأول: أن إنكار الصحابة - رضي الله عنهم - هذا في مقابل أحاديث كثيرة وصريحة وواضحة تفيد إباحة العزل .

الثاني: أن انكارهم وكراهيتهم للعزل لا يقطع بأنه للتحريم، فيحتمل أنهم كانوا يرون الكراهة التنزيهية .

الثالث: أنه قد ورد عن عدد من الصحابة القول بإباحة العزل (1) ، ومعلوم أنه إذا تعارضت أقوال الصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ذلك أن الذين قالوا بالمنع لم ينفردوا به ؛ فيكون إجماعا، بل قد وجد من الصحابة من يقول بجوازه، فلم يبق ما احتج به سالما، فوجب المصير حينئذ إلى أحاديث الجواز .

# ب - أدلة التحريم في حال عدم رضا الزوجة الحرة :

استدل أصحاب هذا القول بما استدل به ابن حزم الظاهري من حديث دامة، كما أنهم قالوا: إن العزل بغير إذن الزوجة الحرة قاطع للنسل من غير ضرر يلحقه (٢).

## واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن الأحاديث الدالة على جواز العزل متوافرة وكثيرة، وسلمت كما تقدم من الاعتراض، فتعين الأخذ بها .

الثاني: أن قولهم: « إن العزل فيه قطع للنسل دون ضرر يلحقه » غيير مسلم، فإن

<sup>(</sup>١) وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة، وانظر: البيهقي: المرجع السابق، وعبد الرزاق: المصنف، ٧: 1٤١ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الشيرازي: المهذب، ٢: ٣٦، والنووي: المجموع، ١٦: ٢١١ .

العزل إنما يكون لأسباب مختلفة، فتارة يكون فيه حفظ صحة المرأة، وتارة يكون فيه سلامة للولد من الضعف، وتارة أحرى يكون سببا في عدم رق الولد.... وهكذا .

## الترجيح:

القول الراجع هو: حواز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها مع الكراهة التنزيهية الناشئة عن عدم وجود سبب ومقتض للعزل ؟ وذلك للأسباب التالية:

١ - لقوة الأدلة القاضية بجواز العزل، وسلامتها من المناقشة، والاعتراض،
 كحديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - في الصحيحين .

٧- لأن ثبوت حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند بعض المحدثين يدل على اعتبار إذن الحرة في العزل، فالقول بالجواز ينبغي أن يضاف إليه إذن الحرة، وهو ليس على الوحوب، بل على الاستحباب ؛ لأن حقها في الوطء لا في الإنزال، وبدليل خروج الرجل من وصف العُنة (١) ، وفيأته إلى زوجته إذا آلى منها بالعزل (٢) .

٣- لأن الكراهة التنزيهية قد شهدت لها عدة أدلة منها: حديث جدامة بنت وهب عند مسلم، فهو مشعر بالكراهة، حيث شبه النبي الله العزل بالوأد الخفي، وقد تقدم الرد على الاستدلال به على التحريم .

ثم إن حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: « لا عليكم ألا تفعلوا

<sup>(</sup>۱) العُنة: بضم العين، وفتح النون، العجز عن الوطء للين الذكر، وعدم انتشاره، فلا يقدر على إيلاجه، محمد بسن حبيب الماوردي البصري: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، تحقيق: على محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط۱، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٤م، ٩: ٣٦٨، وسيشار إليه: الماوردي، الحاوي، والنووي: تصحيح التبيه، ص: ١٠٥، والقونوي: أنيس الفقهاء، ص: ١٩٥، وقلعجي وزميله: معجم لغة الفقهاء، ص: ٣٢٣، والمقصود: أن الرجل إذا استطاع أن يجامع أهله، فعزل، فإنه يثبث خروجه من دائرة العنة.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: الكاني، ٣: ١٢٦.

ذاكم» ، «ما نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة » ، وسؤال النبي ﷺ في حديث أسامة للرجل، ولم تفعل ذلك ؟ يدل على كراهة العزل كراهة تنزيهية مع القول بجوازه، (أي خلاف الأولى، والأحسن).

وقد ألمح ابن حجر - رحمه الله - في عدة مواضع إلى أن العزل ينبغي أن يكون لسبب معتبر، وإلا كره .

قال ابن حجر: « ... والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها: خشية علوق الزوجة الأمة ؛ لئلا يصير الولد رقيقا، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع - بفتح الضاد - إذا كانت الموطوءة ترضعه، أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا، فيرغب عن قلة الولد (١) لئلا يتضرر بتحصيل الكسب، وكل ذلك لا يغني شيئا، وقد أخرج أحمد والبزار، وصححه ابن حبان من حديث أنس: «أن رجلا سأل عن العزل، فقال النبي على: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا » وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون راجحا سوى الصورة المتقدمة عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي: خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع ؛ لأنه مما حرب، فضر غالبا »(٢) .

وقد أشار ابن قدامة - رحمه الله تعالى - أيضا إلى أن العزل مكروه إلا إذا تعلق به سبب أو حاجة، تزيل الكراهة، وفي ذلك يقول: «وقد حث النبي على تعاطي أسباب الولد ..... إلا أن يكون في دار الحرب فتدعو الحاجة إلى الوطء، فيطأ، ويعزل ..... » (٣) .

<sup>(</sup>١) لعل صواب العبارة: " فيرغب في قلة الولد ... " .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ٩ ٣٠٧ - ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) المغنى مع الشرح الكبير: ٨: ١٣٣.

## المقصد الثاني

# حكم وسائل منع الحمل المؤقت الحديثة

بناء على البحث الفقهي المتقدم، فإن حكم وسائل منع الحمل المؤقت الحديثة ينبغي أن يكون مقاسا على حكم العزل، من حيث الجواز، والحرمة ؛ لأن هذه الوسائل تشترك مع العزل في منع الحمل مؤقتا، وذلك بمنع وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة، مع الحتلاف طرق، ووسائل منع الحمل.

وقد ترجح فيما سبق: أن العزل جائز مع الكراهة التنزيهية، عند وجود سبب وحاجة معتبرة للعزل، وإلا فعلى الجواز مطلقاً .

وعليه فيجوز استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة إذا كسان ثمـة سبب للمنع يـؤدي بالمسلم إلى الحزج والمشقة، ما لا كره كراهة تنزيهية .

وقد أشار عدد من الفقهاء، والباحثين قديما، وحديث إلى أن حكم هذه الوسائل مبني على حكم العزل، ومنهم الإمام الزرقاني حيث يقول: « ومثل العزل أن يجعل في الرحم خرقة ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم ... (١) .

وقال الإمام الصنعاني: «معالحة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح متفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، ومن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله ....» (٢)، وإلى ذلك أشار

وقد ترجح فيما سبق: أن العزل جائز مع الكراهة التنبهية عند وجسوب سبب وحاجمه مقيده للعزل، وإلا فعلى الجواز وعليه فيجوز استخدام وسائل منع الحمل المؤقت إذا كان ثمة سبب للمنع يؤدي بالمسلم إلى الحرج والمشقة، وإلا كره كراهة تنزيهية.

<sup>(</sup>١) الزرقاني: شرح الزرقاني على خليل، ٣: ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الصنعاني: سبل السلام، ٣: ١٧٩ .

أيضا كل من: الدكتور وهبة الزحيلي (١) ، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي  $(^{(1)})$  ، وجميل محمد مبارك $(^{(7)})$  .

وقد نص بعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز استخدام وسائل أخرى لمنع الحمل المؤقت غير العزل، ومن ذلك:

۱- ما حاء في حاشية البجيرمي: « وأما ما يبطىء الحبل، ولا يقطعه من أصله فـلا يحرم » (1) .

٢- وما جاء في حاشية ردالمحتار: «ويجوز لها سد فـم رحمها ، كما تفعلـه النساء»(٥).

٣- وما جاء في نهاية المحتاج: « ....وقال الزركشي: ..وعلى القول بالمنع، فلو فرق بـين ما يمنع – أي الحمل – بالكلية، وبين مايمنع في وقت دون وقت كالعزل لكان متجها »(١) .

لذا فإن حكم موانع الحمل المؤقتة الحديثة الجواز، قياسا على حكم العزل الذي تقدم ترجيحه .

وإن من جملة الأسباب التي من أجلها يمنع الحمل مؤقتا ما يلي:

١ - إنقاذ حياة المرأة من موت محقق إذا هي حملت، كبعض أمراض القلب

<sup>(</sup>١) الفقه الإسلامي وأدلته: ٣: ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) مسألة تحديد النسل، ص: ٣٢، ومحمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبويــــة، طـ١١، دار الفكــر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ١٩٩١م، ص: ٢١٦، وسيشار إليه: البوطي، فقه السيرة .

<sup>(</sup>٣) نظرية الضرورة الشرعية، ص: ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) بجيرمي: ٤: ١٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن عابدين: ٣: ١٧٦ .

<sup>(</sup>٦) الرملي: ٨: ٤٤٣ .

الخطيرة، مثل انسداد الصمامات بدرجة شديدة (١) ، وكإصابة الأم بمرض الإيدز (٢) ، فإنه يسبب ضعفها بسبب الحمل (٢) .

٢ - خشية المرأة وقوع الضرر بجنينها، وذلك في مشل إصابة المرأة بالإيدز، فإن عليها أن تتجنب الحمل والإنجاب ؛ لأن دماء جنينها إنما يتلقاها من دمائها الملوثة عبر المشيمة، أو عبر التقاء الجنين بالجراثيم القتالة عند خروجه من الرحم بالسوائل والدماء المرافقة لعملية الولادة(1).

٣ - خشية المرأة على ولدها الرضيع من الضعف، فترضعه حولين كاملين، ثم تنجب بعده طفلا آخر، وهكذا، وإن تقدير وقوع الضرر بالمرأة ينبغي أن يكون تقديره

<sup>(</sup>١) البار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ٣٧٤ - ٣٧٥، وعبد القادر عطا: هذا حلال، وهذا حرام، ص: ٢٤٩، ويقول الإمام السيوطي عند الحديث عن مراتب المشقة التي تلحق المكلف: " .... الأول: مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف، ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا .... " الأشباه والنظائر: ص: ٨٠، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب): وهو مرض خطير يصيب الإنسان عن طريق فيروس العوز البشري عن طريق الاتصال الجنسي، أو نقل الدم، ويـودي إلى فشـل الجسم في مواجهة سائر أنواع الجراثيم ثما يؤدي إلى هلاكه وموته، الدكتور محمد هيشم الخياط، والدكتور محمد حلمي وهدان، معلومات أساسية حول مرض الإيدز وسبل الوقاية منه، وما يتعلق به مـن أحكام، بحث مقـدم لندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول متلازمة العوز المناعي المكتسب، الكويـت، ١٤١٤هـ، ديسمبر، ١٩٩٣م، ثبت كامل لأعمال الندوة، ص: ١، وسيشار اإيه: المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية: ندوة متلازمة العوز المناعي المكتسب.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: بحث للدكتور محمد سليمان الأشقر بعنوان: الأمومة ومرض الإيدز، ص: ٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: الأمومة ومرض الإيدز، ص: ٥، وانظر: الدكتور سعود بن سعد الثبيتي: مسرض الإيدز، أحكامه، وعلاقة المريض مع أسرته بحث مقدم لندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، الكويت، ١٩٨٧م، ص: ٣٣، وسيشار إليه: الثبيتي، مرض الإيدز، أحكامه، وعلاقة المريض مع أسرته.

لطبيب مسلم ثقة <sup>(۱)</sup> .

وقد نص المؤتمر الخاص بالإسلام، وتنظيم الأسرة، والمنعقد بالرباط على أن منع الحمل المؤقت للحمل حائز حال «قيام الزوجية بالتراضي بينهما، وبدون إكراه باستخدام وسيلة مشروعة، ومأمونه لتأجيل الحمل أو تعجيله بما يناسب ظروفهما الصحية والاجتماعية والاقتصادية .... » (٢) .

<sup>(</sup>١) البار: سياسة ووسائل تحديد النسل، ص: ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الإسلام وتنظيم الأسرة: ٢: ١٩٥٠.

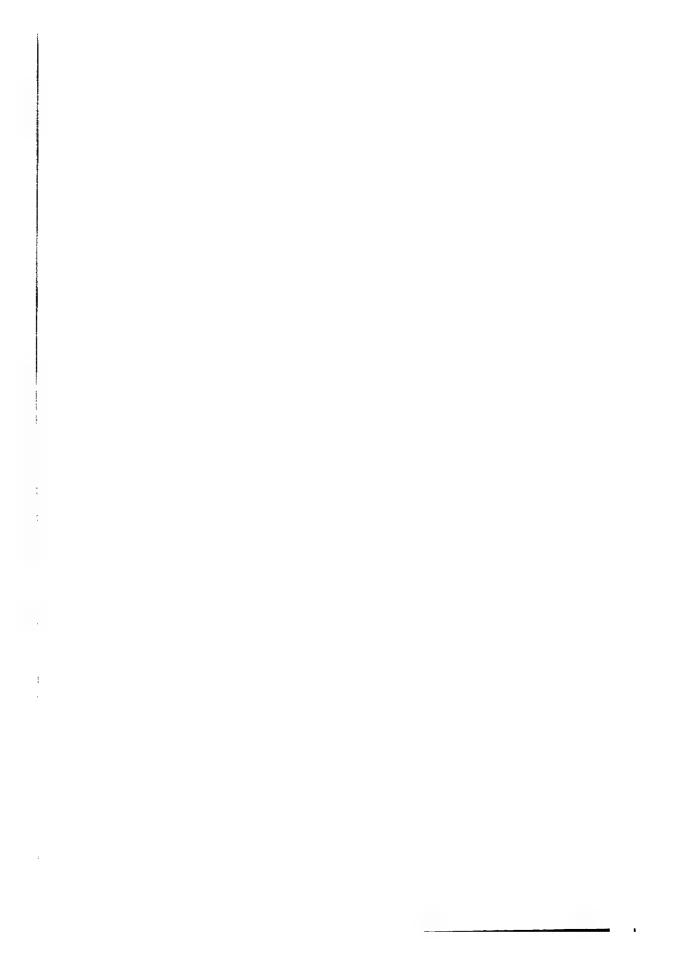





# الفَهَطْيِكَ الشَّالَيْثُ أحكام الجراحة الطبية

المبحث الأول: منفهوم الجراحة الطبية، وشروط جوازها المبحث الثاني: حكم جراحة الولادة، وكحت وتوسيع عنق الرحم المبحث الثالث: حكم جراحة الختان المبحث الرابع: حكم جراحة التجميل المبحث الخامس: حكم جراحة تغيير الجنس المبحث الخامس: حكم جراحة تغيير الجنس المبحث السادس: حكم جراحة تقب، ورتق غشاء البكارة







# المبحث الأول مفهوم الجراحة الطبية وشروط جوازها

وفيه مطلبان:

# المطلب الأول مفهوم الجراحة الطبية

الجراحة في اللغة: مأخوذة من الجرح، يقال جرحه، يجرحه، جرحا، إذا أثرفيه بالسلاح، وهي اسم للضربة، أوالطعنه، والجمع: حراح كما تقول دجاجة جمعها دجاج، وتجمع على حراحات أيضا(١).

والمعنى اللغوي واضح في الجراحة الطبية ؛ لأنها تشتمل على شق الجلد، واستقصال موضع الداء، وبترالأعضاء، وقطعها بآلة الجراح ومبضعه (١) التي هي في حكم السلاح، وأثرها كأثره .

ولما كان مقصود البحث بيان الحكم الشرعي للحراحة الطبية المتعلقة بالنساء، كان من المناسب تعريفها عند الأطباء ؛ ذلك لأن تصويرها يعين الناظر على فهم الحكم

<sup>(</sup>١) ابن منظور: لسان العرب، ٢: ٢٢٤، والفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) المبضع: هو ما يشق بــه العـرق، والأديــم، الـرازي: مختــار الصحــاح، ص: ٢٢، والمقصــود: الآلــة الـــي يستخدمها الجراح، ومنها: المشرط، والمقص، مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٥: ٩٨٣.

الشرعي لها على اختلاف أنواعها .

ومفهوم الجراحة الطبية بوصفها أحد فروع ومراحل العمل الطبي هو: «إحراء حراحي بقصد إصلاح عاهة، أورتق تمزق، أو عصب، أو بقصد افراغ صديد، أو سائل مرضي آخر، أولاستفصال عضو مريض أو شاذ » (١) .

# المطلب الثاني شروط جواز الجراحة الطبية

دلت الأدلة من الكتاب، والسنة على مشروعية التداوي والمعالجة الطبية، والجراحة الطبية فرع من فروع المعالجة الطبية، فكانت مشروعة ؛ لأن الإذن بالمعالجة إذن بما هو جزء منها، والجراحة الطبية تكون أحيانا شرطا في صحة العلاج، فما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا (٢) .

ونظرا لما تتضمنه الجراحة الطبية من مخاطر، وأضرار قد تفضي بالمريض إلى الهلاك، والموت المحقق، أو تلف عضو من أعضاء حسده، فقد راعت الشريعة الإسلامية الشروط التي تكفل تحقيق الشفاء، وهو الهدف المرجو من العمل الطبي .

<sup>(</sup>١) مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة: ٥: ٩٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ص: ١٦ من البحث .

والشروط التي ينبغي توافرها للحكم بجواز العمل الجراحي هي(١):

# ١- أن يكون المريض محتاجا إليها(٢):

لا بد لجواز فعل الجراحة الطبية أن يكون المريض محتاجا إليها، سواء كانت حاجة ضرورية يخاف فيها ذهاب نفس أو عضو من أعضاء حسده، أو كانت حاجة دون ذلك، بأن بلغت مقام الحاجيات التي يلحقه بها الضرر البالغ ؛ بسبب آلام الأمراض، ومشاقها، أو كانت من الأمور التحسينية التي أمر الشارع بها .

وقد أشار بعض الفقهاء المتقدمين – رحمهم الله تعمالي – إلى اعتبمار هـذا الشـرط، وأن وجوده يعتبر بمثابة الإذن الشرعي بفعل الجراحة الطبية .

يقول الإمام الكاساني في معرض بيانه لعلة فسخ الإحارة في حال زوال الحاجة: «.... وقلع الأضراس، والحجامة (٢) ، والفصد (٤) ، إتلاف جزء من البدن، وفيه ضرر به، إلا أنه استأجره لها لمصلحة تأملها تربو على المضرة فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه،

<sup>(</sup>١) وقد فصل الدكتور محمد المعتار الشنقيطيي الشروط هذه في رسالته الموسومة بأحكام الجراحة الطبيـة، والأثار المترتبة عليها ، فلتراجع .

<sup>(</sup>٢) وقد أشار إلى هذا الشرط الدكتور محمد عثمان شبير، وانظر: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، بحث بعنوان: أحكام حراحة التجميل في الفقه الإسلامي، ص: ٥٢٧، ثبت كامل لأعمال الندوة، ١٩٨٧م، وسيشار إليه: شبير: أحكام التجميل، وهو شرط معتبر لدى الأطباء أيضا، وانظر: مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) الحجامة: هي فصد - استخراج الدم بعد قطع العرق - قليل من الدم من على سطح الجلد باستخدام كأس زجاجي خاص (كؤوس الهواء)، ابن القيم: الطب النبوي، ص: ١٦٥، والرازي: مختار الصحاح، ص: ٢١١، وقلعجي وزميله: معجم لغة الفقهاء، ص: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) الفصد: شق الوريد، وإخراج شيء من السدم بقصد الشداوي، قلعجي وزميله: المرجع السمايق، ص: ٣٤٦ .

فبقي الفعل ضررا في نفسه، فكان له الامتناع من الضرر بالفسخ إذ الإنسان لا يجبر على الإضرار بنفسه ....» (١) .

فقوله - رحمه الله - « فإذا بدا علم أنه لا مصلحة ... » «: يدل على أنه عند عدم وجود الحاجة فلا يشرع التدخل الجراحي، بل يتعين الامتناع عنه، بدليل عدم جواز إضرار الإنسان بنفسه .

وقال ابن قدامة: «استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد، وحلق الشعر وتقصيره، والختان، وقطع شيء من الجسد للحاجة جائز .... وهذه الأمور تدعو الحاجة إليها، ولا تحريم فيها، فجازت الإجارة فيها ....» (٢)

فقوله – رحمه الله –: « وقطع شيء من الجسد للحاجة جائز .. »: نص في جـواز فعل الجراحة الطبية عند وجود الحاجة إليها .

وعليه: فإذا وجدت الحاجة جاز فعل الجراحة الطبية، وإذا انتفت الحاجة، كانت الجراحة الطبية غير جائزة ؛ لأنه « ما حاز لعذر، بطل بزواله » « وإذا زال المانع عاد الممنوع  $^{(7)}$ .

## Y - 10 يأذن المريض، أو وليه بفعل الجراحة (3):

يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أن يأذن المريض بفعلها إذا توفرت فيه أهلية الإذن.

(٢) المغني مع الشرح الكبير: ٦: ٢٣، وانظر شرط الحاجمة في الجراحة الطبيمة: الشيرازي: المهـذب، ١: ٢٠٥، والنووي: روضة الطالبين، ٢: ١٨٥ .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٤: ١٩٨.

 <sup>(</sup>٣) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٨٥، وابن نجيم: الأشباه النظائر، ص: ٨٦، والزرق: شرح القواعد
 الفقهية، ص: ١٨٩، وحيدر: درر الحكام، ١: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) وهو شرط معتبر لدى الأطباء أيضا، مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٥٥٠ .

أما إذا لم يكن أهلا، فإنه يعتبر إذن وليه، كأبيه أو أخيه مثلا (١) .

وقد أشار بعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - إلى اعتبار إذن المريض أو وليه في إجراء الجراحة الطبية.

قال ابن قدامة: « وإن حتن صبيا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه، او من صبي بغير إذن وليه، فسرت الجناية ضمن ؛ لأنه قطع غير مأذون فيه شرعا  $^{(7)}$ .

فقوله – رحمه الله –: « ... أو قطع سلعة إنسان بغير إذن وليه .. »: يـدل على إذن الولي الخاص، وقوله: « وإن فعل الحاكم ... »: إشارة إلى اعتبار إذن الحاكم، وهـو الولي العام (٣) .

وسقوط الضمان عند سراية القطع في حال توفر الإذن، يدل دلالة واضحة على اعتبار الإذن في الجراحة الطبية، وأنه إذا قطع دون إذن المريض أو وليه، تحمل المسؤولية، ولزمه ضمان القطع وسرايته، مثله كمثل الجاني ابتداء، وعلى ابن قدامة هذا الحكم بقوله: « لأنه مأذون فيه شرعا ».

لذلك كان الإذن في الجراحة الطبية معتبراً .



<sup>(</sup>١) ابن القيم: المرجع السابق، ص: ٢٨٣ - ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المغني مع الشرح الكبير: ٦: ١٢١، وجاء في مغني المحتاج: "ولـو استأجره لقلع سن وجعة قبرئت، انفسنحت الإجارة لتعذر القلع، فإن لم تيراً، أو منعه من قلعها لم يجبر عليه .... "و تي هذه العبارة دلالة على اعتبار إذن المريض في الجراحة الطبية ؛ لأنه إذا منع المريض الطبيب من قلع السن، فيسمع كلامه، ولا يجوز إجباره على القلع، فكان إذن المريض معتبرا، الشربيني: ٢: ٣٣٧، وانظر: الرملي: نهاية المحتاج، ٥: ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد المختار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٠٤.

# ٣- أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه :

يشترط للطبيب الجراح ومساعديه أن يكونوا أهلا للقيام بالجراحة الطبية (١)، وأدائها على الوجه المطلوب.

## وأهلية الطبيب الجراح مشتملة على أمرين :

الأول: أن يكون ذا علم، وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة .

الثاني: أن يكون قادرا على تطبيقها، وأدائها على نحو يحقق الشفاء (٢) .

# 3-1 أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح العملية (7):

يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح العملية، وتحقق المقصود منها.

أما إذا غلب على ظنه عدم نجاحها، أو أنها ستؤدي إلى هلاك نفس أو عضو من حسد المريض، فلا يجوز له عندئذ القيام بفعلها .

وقد دلت النصوص الشرعية على اعتبار هذا الشرط، فمن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ..﴾ [النساء: ٢٩] ، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَة..﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

فالآيات الكريمة نص في النهي عن قتل النفس، وإلقائها في الهلكة، والإفساد في الأرض بغير حق، وكل هذه المعاني متوافرة في إقدام الطبيب الجراح على فعل جراحة

<sup>(</sup>١) ابن القيم: الطب النبوي، ص: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) وانظر: ابن قدامة: المغنى مع الشرح الكبير، ٦: ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد المعتار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١١٠، وشبير: أحكام التحميل، ص: ٧٢٥ .

يغلب على ظنه فيها هلاك المريض أو تضرره بتلف عضو من أعضاء حسده .

قال الإمام العز بن عبد السلام: « وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح، إذا كان الغالب السلامة، فإنه يجوز قطعها.... » (١) .

فقوله - رحمه الله -: « إذا كان الغالب السلامة .. »: يدل على أنه من شرط صحة فعل حراحة القطع: أن يغلب على ظن الجراح نجاحها، والتي عبر عنها بقوله: «السلامة »، ومفهوم هذا الشرط: أنه إذا لم يغلب على ظنه السلامة، فإنه لا يجوز فعلها.

# o – أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضورا من الجراحة (٢) :

مما يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررا منها، فحيثما تمكن الطبيب الجراح من الوصول إلى العلاج بالأخف والأسهل كالأغذية، والأدوية، والعقاقير، والأعمال الطبية المساعدة الأحرى، فإنه لا يلحأ إلى الجراحة، لأن تلكم الوسائل أخف ضررا منها، لما يحتف بها من مخاطر، وأضرار قد تودي بحياة المريض.

وقد أشار بعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - إلى اعتبار هذا الشرط، قال ابن القيم: « ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير الأسهل، فلا يعدل إلى الأصعب، ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى، إلا أن يخاف فوت القوة فحينئذ فيجب أن يبتدىء بالأقوى » (٣) .

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام: ١: ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد المحتار: أحكام الحراحة الطبية، ص: ١١٣، وشبير: أحكام التحميل، ص: ٧٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: الطب النبوي، ص: ٢٨٦ .

وقال - رحمه الله -: « ومن حذق الطبيب أيضا: أن يعالج بالأسهل، فالأسهل، فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء، إلا عند تعذره، ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط » (١) .

فقوله - رحمه الله -: «أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل، فلا يعدل إلى الأصعب...»: يدل دلالة واضحة جلية على أن الطبيب لا ينتقل إلى العلاج القوي مع إمكان استحدام الضعيف ؛ لأنه إذا تحقق العلاج بالأسهل، كان أنفع للمريض، وأرفق بحاله، وأيسر له .

وأما فعل الجراحة مع إمكان المحيد عنها بعلاج أحمف، فهو تغرير بالمريض، وتعريض به إلى الهلكة دون وجه شرعي .

قال الإمام الشوكاني: «قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء فلا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى قطع العرق »(٢).

# ٦- أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض (٣):

ومما يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أن لا يترتب على فعلها ضرر أعظم من ضرر المرض ؛ لأن: « الضرر لايزال بمثله » (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) الطب النبوي: ص: ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار: ٨: ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: المرجع السابق، ص: ٢٨٦، وشبير: أحكام التحميل، ص: ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٤) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٨٦، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٨٧، والزرقا: شرح القواعـــد الفقهية، ص: ١٧٩، وحيدر: درر الحكام، ١: ٣٥ .

أما إذا كان استخدام الجراحة مؤديا إلى تحقق المقصود بإزالة المرض، مع أمن وقوع ضرر أكبر، فإنه يشرع فعلها ? لأنه: « إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما  $^{(1)}$ .

قال ابن القيم: «وأن لا يكون قصده إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها، فمتى كان إزالتها لا يؤدي معها حدوث علة أخرى أصعب منها، أبقاها على حالها، وتلطيفها هو الواحب، وهكذا كمرض أفواه العروق(7)، فإنه متى عولج بقطعه، وحبسه، خيف حدوث ما هو أصعب منه » (7).

<sup>(</sup>١) السيوطي: المرجع السابق، ص: ٨٧، وابن نجيم: المرجع السابق، ص: ٨٩، والزرقا: المرجع السابق، ص: ٢٠١، وحيدر: المرجع السابق، ١: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) والمقصود بأفواه العروق: الثآليل.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: الطب النبوي، ص: ٢٨٩ .

# المبحث الثاني حكم جراحة الولادة والكحت وتوسيع عنق الرحم

# المطلب الأول حكم جراحة الولادة

وهي الجراحة التي يقصد منها: « إخراج الجنين من رحم أمه حراحيا » (١) . ولا تخلو الحاجة الداعية لجراحة الولادة من حالتين :

الحالة الأولى : الجراحة الضرورية: وهي أن يخشى على حياة الأم، أو جنينها، أو عليهما معا (٢) .

## ومن أمثلة هذه الحالة:

١ جراحة الحمل المنتبذ ( الحمل خارج الرحم ): وهــي حالة نـادرة يكـون فيهـا الجنين خارج الرحم في قناة المبيض التي تؤدي إلى الرحم، والجنين في هذه الحالة لا يمكن أن يبقى حيا، بل يموت بطريقة أو - بأخرى منفحرا غالبا مــن خــلال القنــاة الــتي كــان بداخلها، مما يوجب التدخل الجراحي لإنقاذ حياة الأم (٢) .

<sup>(</sup>١) نظيف: الطب الحديث، ص: ٣١٧، ومحمد المختار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) محمد المختار: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) بحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ١: ٢٣، وبيرم: الموسوعة الطبية العربية، ص: ١٢٧،

Y - 1 الجراحة القيصرية في حال التمنزق الرحمي (١) ، ويقصد بها حفظ حياة الأم وجنينها من الموت المحقق .

وهذا النوع من الجراحة الضرورية يعتبر جائزا شرعا، لما يتضمنه من حفظ النفس البشرية، وصونها من الهلك، وقلد قلا تعالى: ﴿ ... وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ... ﴾ [ النساء: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [ المائدة: ٣٢].

فالآيات الكريمة تنهى عن قتل النفس بأي وسيلة مؤدية إلى ذلك، وتمدح من يتسبب بإنقاذ النفس البشرية من الهلاك .

ثم إنه إذا لم يتم التدخل الجراحي في الحالات المتقدمة ؛ فإنه سيقع ضرر محقق بالأم، أو بجنينها، أو بهما معا، والمتعين عندئذ إحراء الجراحة ؛ لأن: « الضرر يزال»(٢).

إن إجراء الجراحة الضرورية في الحالات المتقدمة دائر بين المصالح والمفاسد، فقد ترجح شق بطن الأم جراحيا مع ما فيه من انتهاك حرمتها، ولكنه في إنقاذ حياة الجنين مصلحة راجحة في مقابل مفسدة شق بطن أمه .

قال الإمام العز بن عبد السلام في معرض بيانه للأفعال التي تشتمل على المصالح والمفاسد، مع رجحان المصالح على المفاسد: « وشق بطن المرأة على الجنين المرجو

ومجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمنزأة، ص: ١١٢ - ١١٣، وجنودة: الموسنوعة الطبية والاجتماعية، ص: ٢٠٦ .

(١) محمد المختار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٤٦.

(٢) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٨٣، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٨٥، والزرقا: شرح القواعــد الفقهية، ص: ١٧٩، وحيدر: درر الحكام، ١: ٣٣ .

حياته؛ لأن حفظ حياته أعظم من مفسدة انتهاك حرمة أمه » (١) .

فقوله - رحمه الله -: « لأن حفظ حياته .. »: فيه دليل على ترجيح مصلحة حفظ حياة الجنين على مفسدة شق بطن أمه، وهو أمر ظهاهر للقاعدة الفقهية القائلة: «إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما بارتكاب أحفهما » (7) .

الحالة الثانية: الجراحة الحاجية: وهذه الحالة يلجأ إليها الأطباء عند تعسر الولادة الطبيعية، وترتب الأضرار التي لا تصل إلى درجة الخوف على حياة الأم أوجنينها أو عليهما معا من الموت المحقق (٣) .

ومن أشهر أمثلتها: الجراحة القيصرية (٤) التي يلجأ إليها لأسباب منها :

١- أن تكون المشيمة ملتصقة في عنق الرحم، فتسبب نزفا دمويا .

٢- خروج الحبل السري قبل الطفل عند الولادة، مما يؤدي إلى انقطاع الدم والأوكسجين عنه، وفي هذه الحالة: يجب إعادة الحبل السري إلى وضعه الطبيعي داخل المسالك التناسلية، وإخراج الجنين في أسرع وقت ممكن .

٣- أن يكون الجنين في وضع شاذ داخــل الرحـم، فيلحــا الطبيب لإحـراء عمليــة
 قيصرية لإخراجه .

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام: ١: ٨٧.

 <sup>(</sup>٢) السيوطي: المرجع السابق، ص: ٨٧، وابن نجيم: المرجع السابق، ص: ٨٩، والزرقة: المرجع السابق،
 ص: ٢٠١، وحيدر: المرجع السابق، ١: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) محمد المحتار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) وهي: شق حدار البطن، ومن خلاله الرحم لاستخراج الجنين والمشيمة معا، ويكون الشق عرضيا، وعلى مستوى العانة، مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٢: ١٣١١، ومجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة، ص: ١٣١١.

٤ - أن يكون هناك تشوه في حوض المرأة، أو عمدم تناسب في حوضها مما يعيق خروج الجنين (١).

إن حكم الحالة السابقة: حواز فعل هذه الجراحة، وإن تقدير الحاجة للتدخل الجراحي راجع للطبيب الجراح (٢)، ومدى تحمل المرأة لمشاق الولادة الطبيعة مع وجود مثل هذه الأسباب، فإذا غلب على ظنه لحوق المشقة البالغة بجسم المرأة، أو خشي عليها، أو على جنينها الضرر، فيجوز له حينئذ فعل جراحة الولادة بشرط التأكد من عدم وجود البديل الأحف منها ؟ وذلك للقاعدة الفقهية القائلة: « يختار أهون الشرين »(٣).

# المطلب الثاني حكم الكحت، وتوسيع عنق الرحم

وهي الجراحة التي يقصد منها: « توسيع عنىق الرحم في النساء ؛ بقصد فحص جدران الرحم، أوتنظيفها، أو كشط غشائها المخاطي » (٤) .

وتتم هذه العملية بوساطة إدخال آلة الكحت ( ملعقة الكحت ) عبر قناة الرحم، والغاية منها: فحص جوف الرحم، وبالتالي تنظيفه، أي: كحت جدره الداخلية ؟

<sup>(</sup>١) مجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة ، ص: ١٢٩ – ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) قال الدكتور حسان حتحوت في معرض حديثه عن صفات الجراح المسلم: " .... وينبغي أن يكون ثقة في إسلامه من حيث عمله وفنه، فإن قصر في واحدة منهما، أو في كليهما، فقد خرج عن النطاق الإسلامي، وبعد الاطمئنان الشرعي الذي يجعله أهلا للفتيا للناس، ... وأن يكون طبيبا على بصيرة بالأحكام الشرعية، وروحها، وبالضرورة الطبية، وتقدير أبعادها " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ١٨٤، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) بحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٥: ١٠٨٩ .

لإخراج ما يحتويه من بقايا الأغشية، وإخضاع كل هذه الفضلات للفحص والتشخيص (١).

## وتجرى هذه الجراحة للأسباب التالية:

1 - 1 إزالة بقايا المشيمة بعد الولادة، أو الإجهاض الطبيعي (1)

٢- وقف نزيف مجهول السبب .

٣ - إزالة بؤرة عدوى <sup>(٣)</sup>.

٤- تشــحيص علــل الجهـاز التناســلي في المـرأة، وخاصــة تشــحيص الأورام السرطانية (٤).

وقد تتم عملية توسيع عنق الرحم التي لا يصاحبها كحت، وتكون هذه الحالة عثابة طريقة علاجية للتحفيف من آلام الحيض على المرأة، أو لعلاج بعض أسباب العقم عندها (٥).

لقد توفرت في الحالات المتقدمة، وما في حكمها أسباب النزخيص بالمعالجة بوساطة الجراحة عن طريق الكحت وتوسيع عنق الرحم، بيـد أن هـذا الجـواز مشروط

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ومجموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة، ص: ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) الإجهاض هو: خروج محتويات الحمل قبل عشرين أسبوعا، ويعتبر نزول محتويات الرحم في الفترة ما بين عشرين إلى ثمانية وثلاثين أسبوعا ولادة، محمد علي البار: مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية، ط٢، الدار السعودية للنشر، حدة، ١٩٨٦م، ص: ٩، وسيشار إليه: البار، مشكلة الإجهاض، وانظر السبب الأول: مجموعة من الأطباء: الدليل العلمي للمرأة، ص: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) نظيف: الطب الحديث، ص: ٣١٧ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٥: ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٥) بحموعة من الأطباء: الدليل الطبي للمرأة، ص: ٢٠٠٠

بعدم وجود بديل طبي آخر أخف من الجراحة يتحقق به الشفاء، ويرفع به الحرج عن المرأة، فعند توفر البديل فلا يجوز فعلها ؛ وذلك لوجود مفسدة كشف العورة، وإيلاج آلة في الفرج، فحيثما وحدت مفسدتان، روعيت أعظمهما بارتكاب أخفهما (1) .

# المبحث الثالث حكم جراحة الجتان(١)

وهي الجراحة (٢) التي يقصد منها: «قطع أدنى جزء من حلد أعلى الفرج كعرف الديك عند المرأة » (٢) .

والختان حراحة مشروعة (١) ؟ بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة -

<sup>(</sup>۱) الحتان مأخوذ من الحُتْن، وأصل الحتى: القطع، والحتان: موضع القطع من الذكر والأنثى، وقيل: الخستن للرجال، والحفض للنساء، ابن منظور: لسان العرب، ١٣٧ - ١٣٧، والفيروز آبادي: القاموس المحيط، ص: ١٥٤، والرازي: مختار الصحاح، ص: ٧١.

<sup>(</sup>٢) وهي من فروع الجراحة الصغرى في مسمى الأطباء، مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٥٧٢، والدكتور حسان شمس باشا: أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث، ط١، مكتبة السوادي للتوزيع، حدة، ١٩٩١م، ص: ٥٩، وسيشار إليه: الباشا، أسرار الختان .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠: ٣٤٠، والشوكاني: نيـل الأوطار، ١: ١٣٣ - ١٣٤، والنووي: المجموع، ١: ٣٠، والبهوتي: السروض المربع، ١: ٣٠، وابن مفلح: الفروع، ١: ٢٣٠ وابن القيم: تحفة المودود بأحكام المولود، مؤسسة الريان، والمدينة للتوزيع، واعتنى به: يحيى عتار غزاوي، ص: ١١٣، وسيشار إليه: ابن القيم، تحفة المودود، والبهوتي: كشاف القناع، ١: ٨٩، والخرشي: الخرشي على خليل، ٢: ٨٨، ومحمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبر، دار الفكر، ٢: ١٢٦، وسيشار إليه: الدسوقي، حاشية الدسوقي .

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والختان مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأثمة " مجموع الفتاوى: ٢١ .

رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد (١)، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط» (٢).

فىدل الحديث الشريف على مشروعية الختان، وأن فعله جائز مطلقا للذكر والأنثى، وأنه من خصال الفطرة (٣) الطيبة المحمودة (٤) .

والحتان سنة من سنن المرسلين، فقد اختتن إبراهيم - عليه السلام - استجابة لأمر الله عز وجل، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله علي قال: « اختتن إبراهيم - عليه السلام - بعد ثمانين سنة، واختتن بقدوم»(٥).

# وللفقهاء في حكم هذه الجراحة للنساء قولان:

القول الأول: الختان واحب على الأنثى، وهو مذهب الشافعية(١) ، والحنابلة(٧) ،

<sup>(</sup>١) والاستحداد هو: حلق العانة - وهو الشعر الذي فوق ذكر الرجل، وفرج المرأة، وحواليهما -، وسمي استحدادا لاستعمال الموسي في إزالته، وهو أفضل من إزالته بالنتف والقص والنورة، النووي: صحيــــح مسلم بشرح النووي، ٣: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: المرجع السابق، ١١: ٨٨، والنووي: المرجع السابق، ٣: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣)واختلف في معنى الفطرة فقيل: هي الحنيفية ملة إبراهيم – عليه السلام –، وقيل: هي الخصال الستي أمر الله بها إبراهيم – عليه السلام –، ومن جملتها: الحتان، وانظر: ابن القيم: المرجع السابق، ص: ١١٩. (٤) المرجع نفسه .

<sup>(°)</sup> ابن حجر: المرجع السابق، ١١: ٨٨، والنووي: المرجع السابق، ١٥: ١٢٢، والقدوم: بفتح القاف، وضم الدال مع تخفيفها: آلة القطع والنجر، النووي: المرجع نفسه، والفيروز آبادي: المرجع السابق، ص: ١٤٨١.

<sup>(</sup>٦) الشيرازي: المهذب، ١: ١٤، والشيرازي: التنبيه، ص: ١٢، والنووي: المحموع، ١: ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۷) المرداوي: الإنصاف، ۱: ۱۲۳، وابن مفلح: الفروع، ۱: ۱۳۳، وابن قدامة: الكافي، ۱: ۲۲، والبهوتي: الروض المربع، ۱: ۳۰، وإبراهيم بن محمد بن ضويان: منار السبيل، في شرح الدليل، ط۱، مكتبة المعارف، الرياض، ۱۹۸۵م، ۱: ۳۰، وسيشار إليه: الضويان، منار السبيل، وعبد الرحمـن بن

وهو قول سحنون من المالكية<sup>(١)</sup> .

القول الثاني: الختان سنة في حق الأنثى، وهو مذهب الحنفية (7)، والمالكية (7)، ورواية عند الحنابلة (7)، ووجه شاذ عند الشافعية (7)، وهو مذهب الظاهرية (7).

#### الأدلة:

١- أدلة القول الأول: ( الوجوب ) .

استدل القائلون بوجوب الختان على الأنثى بالأدلة التالية :

١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات... ﴾ [ البقرة: ١٢٤] .

علي بن الجوزي: أحكام النساء، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥م، ص: ١٠، وسيشار إليه: ابن الجوزي، أحكام النساء، والبهوتي: كشاف القناع، ١: ٨٨، وابن مفلح: المبدع، ١: ١٠٣.

- (١) ابن جزي: القوانين الفقهية، ص: ١٢٩، ومحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري: التاج والإكليل لمعتصر خليل، ط٣، دار الفكر، ١٩٩٢، ٣: ٢٥٨، وسيشار إليه: العبدري، التاج والإكليل، الحطاب: مواهب الجليل، ٣: ٢٥٨.
- (۲) الكاساني: بدائع الصنائع، ۷: ۳۲۸، وابن الهمام: شرح فتح القدير، ۱: ۹۳، ونظام الديـن: الفتـاوى الهندية، ٥: ٣٥٧، وابن عابدين: حاشية رد المحتار، ٣٧١: ٦
- (٣) ابن حزي: القوانين الفقهية، ص: ١٢٩، وعبد الله بن أبي زيد القيرواني: منن الرسالة، مكتبة، ومطبعة محمد على صبيح، مصر، ص: ١٣٠، وسيشار إليه: القيرواني، منن الرسالة، والعبدري: التاج والإكليل، ٣: ٢٥٨، والحطاب: مواهب الجليل، ٣: ٢٥٨، والخرشي: الخرشي على خليل، ٢: ٤٨.
- (٤) المرداوي: المرجع السابق، ١: ١٢٤، وابن مفلح :الفروع، ١: ١٣٣، وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير، ١٠: ٧٠، وابن مفلح: المبدع، ١٠٠٤: ١٠
  - (٥) النووي: المرجع السابق، ١ .٣٠٠٠ .
    - (٦) اين حزم: المحلى، ٢: ٢١٨ .

#### وجه الدلالة :

أن الختان من الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم - عليه السلام - والابتلاء يكون غالبا بالواحب (١) .

٢- قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلْـةَ إِبْرَاهِيـمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ النحل: ١٢٣].

أن الحتان من ملة إبراهيم - عليه السلام - فيكون داخلا في عموم المأمور به، والمأمور به يكون واجبا، إلا أن يدل دليل على خلافه (٢) ، والخطاب للنبي على خطاب لأمته، وهو عام للذكور والإناث، فثبت وجوبه على الأنثى .

## واعترض على الاستدلال بالآيتين الكريمتين :

بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم - عليه السلام - قد فعله على سبيل الوجوب، فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب، ويتحصل امتثال الأمر على وفق ما فعل، والأفعال بمجردها لا تدل على الوجوب، وأيضا فاقتران الختان بباقي الكلمات العشر - وبعضها غير واحب - يدل على عدم الوجوب "

#### وأجيب عنه:

بأن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله، وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا مـا قـام

<sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠: ٣٤٢، والشوكاني: نيل الأوطار، ١: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابـن حجـر: المرجع السبابق، والشـوكاني: المرجع السبابق، وابـن القيـم: تحفـة المـودود، ص: ١٢١، والشيرازي: المهذب، ١: ١٤، والنووي: الجموع، ١: ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: المرجع السابق، ١٠: ٣٤٣، والشوكاني: المرجع السابق، ١: ١٣٦.

دليل على أنه سنة في حقنا، كالسواك، ونحوه (١) .

#### ورد على هذا الجواب :

بأن الاستدلال بفعل إبراهيم - عليه السلام - على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واحلباً، فإذا ثبت هذا استقام الاستدلال(٢) .

## واعترض على الاستدلال بالآية الثانية :

بأن المقصود بالملة: الحنيفية، وهي ملة التوحيد ؛ لذلك حتمت الآية الكريمـة بقولـه تعالى: ﴿ .. حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ النحل: ١٢٣]، والحتان غير داخل فيها (٢) .

٣- حديث عُثيم (١) بن كُليب عن أبيه عن حده، أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال: قد أسلمت . فقال النبي ﷺ: « ألق عنك شعر الكفر واحتتن » (٥) .

#### وجه الدلالة:

أن قول النبي ﷺ «واختتن »: أمر، والأمر يقتضي الوجوب، مما لم يمرد صارف يصرفه عنه، فثبت أن الختان واحب، وهو يعم الذكر والأنثى على حد سواء، وخطماب

<sup>(</sup>١) النووي: المرجع السابق، ١: ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: المرجع السابق، والشوكاني: المرجع السابق، وابن القيم: المرجع السابق، ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: تحفة المودود ، ص: ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير، ابن حجر: التلخيص الحبير، ٤: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن حنبل: المسند، ويليه القول المسدد في الـذب عن مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن علي العسقلاني، ط١، دار الفكر، ١٩٩١م، ٥: ٢٥٩، وسيشار إليه: أحمد بن حنبل، المسند مع القول المسدد، وأبوداود: سنن أبي دود مع معالم السنن، ١: ٢٥٣.

الواحد يشمل غيره، حتى يقوم دليل الخصوصية(١) ، فكان الختان واجبا على الأنثى .

## واعترض على هذا الاستدلال بالحديث :

بأنه ضعيف لا ينتهض للحجة لما فيه من المقال، وقال ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء (٢) .

ثم، هل أمرت كل امرأة دخلت في الإسلام أن تختىتن، وهـي قضايـا تعـددت، و لم ينقل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر امرأة واحدة بفعل ذلك، فلا يستقيم دليلا.

٤- ما رواه الزهري قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلم فليختتن، وإن كان كبيرا » (٣) .

## وجه الدلالة:

قوله ﷺ فليختتن: أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا، فكان الحتان واجبا، وقوله ﷺ: « مَنْ ..»: يفيد العموم، لاسيما أنه قد ورد في سياق الشرط، فيعم الوجوب الذكر، والأنثى، فثبت وجوب الختان على الأنثى .

## واعترض على الاستدلال بهذا الحديث:

بأنه من مراسيل الزهري، وهي من أضعف المراسيل التي لا يصلح الاحتجاج بها(٤).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠ : ٣٤١، والشوكاني: نيل الأوطار، ١: ١٣٤ .

 <sup>(</sup>٢) ابن حجر: المرجع السابق، واالشوكاني: المرجع السابق، ١: ١٣٤، ١٣٦، ١٣٦، وابن القيم: تحفة المودود،
 ص: ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن القيم: المرجع السابق، ص ١٣١، والشوكاني: المرجع السابق، ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) ابن القيم: تحفة المودود: ص: ١٢٦، والشوكاني: نيل الأوطار، ١: ١٣٥.

ه - أنه يجوز كشف العورة للختان لغير ضرورة ولا دواء، وكشف العورة محسرم،
 فلو لم يكن واجبا ما جاز (١) .

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه لا يلزم من جواز كشف العورة وجوب الختان، فإنه يجوز كشفها لغير الواجب إجماعا، كما يكشف لنظر الطبيب ومعالجته، مع عدم وجوب المعالجة (٢) .

7- أن ولي الصبي يؤلمه بالختان، ويعرضه للتلف بالسراية (٢) ، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبا لما حاز ذلك (٤).

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأن ما قيل لا يدل على وجوبه، كما يؤلمه بضرب التأديب لمصلحته، ويخرج من ماله أجرة المؤدب والمعلم (٥) .

٧- ومن القياس: أنه قطع شرعه الله، لا تؤمن سرايته، فكان واجبا كقطع يـد
 السارق (٦) .

<sup>(</sup>١) النووي: المجموع، ١: ٢٩٧، وابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠: ٣٤١، وابن القيم: المرجع السابق، ص: ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: المرجع السابق: ص: ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) أي انتقال آثار القطع إلى إلى مفسدة أعظم من االختان، فيحصل له التلف.

<sup>(</sup>٤) ابن القيم: تحفة المودود، ص: ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن القيم: تحفة المودود: ص: ١٢٣، وابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ١٠: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠: ٣٤٢، وابن القيم: تحفة المودود، ص: ١٢٧.

بأنه قياس مع الفارق، فالختان إكرام للمختون، بخلاف قطع يد السارق، فإنه عقوبة له، وفرق بين العقوبة، والإكرام(١) .

#### ٢ - أدلة القول الثانى: ( الندب )

استدل القائلون بسنية الختان للأنشى بالأدلة التالية :

١- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: « خمس من الفطرة: الاختتان .... الحديث » (١)

#### وجه الدلالة:

أن المقصود بالفطرة السنة(٢) ، والختان من خصال الفطرة، فكان سنة، وليس بواجب، بدليل انتظامه مع خصال ليست بواجبة (١) كالاستحداد .

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه إذا سلم أن معنى الفطرة: السنة، فإن السنة إطلاق عام شامل، يسراد به السنة المندوبة، ويراد به الواجب في اصطلاح الشرع، والتفريق بينهما اصطلاح حادث، ثم إنه لا مانع من الجمع بين مختلفي الحكم بلفظ واحد، كما في قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِن

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢)سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: " ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة .... والمعنى أنها من سنن المرسلين " وقد ورد " ... في صحيح البخاري عن ابن عمر عـن النبي ﷺ قـال: " مـن السـنة قـص الشـارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار " المرجع السابق، ١٠ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ١٠: ٣٤١ .

إنه لا مانع من الجمع بين مختلفي الحكم بلفظ واحد، كما في قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾[ الأنعام: ١٤١] ، فإيتاء الحق واجب، والأكل مباح (١) .

#### وقال المعترضون :

إنه لا مانع أن يراد بالفطرة، وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب، وهو الطلب المؤكد، فلا يدل حينفذ على الوجوب أو الندب، فيطلب الدليل من غيره (٢).

۲- حديث النبي ﷺ: « الحتان سنة للرجال، مكرمة - بضم الراء - للنساء»(٢) .

#### وجه الدلالة:

الحديث نص في أن الختان مكرمة للنساء، وهذا يدل على عدم الوجوب في حقها؛ لأن أقصى ما يدل عليه الإكرام السنية .

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأن الحديث مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بإسناد ضعيف، والمحفوظ: أنه موقوف عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) اين حجر: المرجع السابق، ١٠: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠ ا ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والبيهقي، وانظر: أحمد بن حنبل: المسند مع القول المسدد، ٧: ٣٨١، والبيهقي: سنن البيهقي، ٨: ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤)رواه أحمد والبيهقي، وانظر: البيهقي: المرجع السابق، وابن حجر: المرجع السابق، ١٠ ٠ ٣٤٠، والشوكاني: نيل الأوطار: ١: ١٣٥، وابن القيم: المرجع السابق، ص ١٣٠ .

كما أنه مروي عن الحجاج بن أرطاة، وهو ممن لا يحتج به (۱) . فالحديث بطرقه لا يصلح للاحتجاج به .

٣- قالوا: إن الختان في حق الرجال آكد ؛ لأن الرجل إذا لم يختىن، فإن الجلدة المدلاة على الكمرة (٢) ، لا تنقي ما تحتها، والمرأة أهون في ذلك، فكان الختان آكد في حقه دونها(٢) .

#### الترجيح:

القول الراجح: هو أن الختان باق على أصل الإباحة، فملا هو واجب، ولا هو مندوب في حق الأنثى، وذلك لما يأتي:

١- لعدم وجود دليل واحد صحيح يدل على وجوب الختان على الأنثى .

٧- لعدم صحة أدلة من قال بالسنية، وعدم سلامتها من المناقشة، والاعتراض.

فالقول بإباحة الختان في حق الأنثى هو المتبادر من خلال عرض الأدلة، ومناقشتها.

أما إذا ثبت طبيا أن المرأة تتأذى من وجود زائدة تؤذيها، وتؤدي إلى منع ممارستها لحياتها الطبيعية، أو يؤدي إلى حدوث أمراض اجتماعية في المحتمع الإسلامي، ويدور الحكم الشرعي حينقذ مع الأحكام الخمسة المعروفة وجوباً أو ندباً أو إباحة أو تحريما أو كراهة بحسب الحاله، وهي ولا ريب تتطلب من المتستنبط تحقيق المناط الخاص بتتبع الظروف الملابسة للفتيا، فحينقذ يشرع دفع الضرر عنها بإزالتها ؟ لأن الضرر يزال .

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: " هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة، وليس مما يحتج به "، ابن حجر: التلخيص الحبير، ٤: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) الكمرة بقتح الكاف والميم: رأ س الذكر، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير، ١: ٧٠ .

## المبحث الرابع حكم جراحة التجميل

يعرف الأطباء جراحة التجميل بأنها: « جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص، أو تلف، أو تشويه » (١) .

وتقسم جراحة التجميل إلى قسمين:

الأول: حراحة تحميلية مشروعة

الثانى: حراحة تجميلية محرمة (غير مشروعة)

وذلك في مطلبين:

المطلب الأول جراحة تجميلية مشروعة

وهذه الجراحة تقسم إلى قسمين:

الأول: حراحة تحميلية بهدف التداوي والمعالجة الطبية الثاني: حراحة تحميلية شهدت أدلة الشرع بجوازها

<sup>(</sup>١) مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٤٥٤ .

# BIBI PARAMETER SE

# القسم الأول جراحة تجميلية بهدف التداوي والمعالجة الطبية

وهي الجراحة التي يقصد منها: « التداوي والمعالجـة الطبيـة »، والـــي يمكـن تقسـيم الداعي لفعلها إلى سببين:

الأول: سبب ضروري (١): وهو جملة من الأسباب، والموجبات التي يقصد بها: إزالة عيب في خلقة، أو تشوه، أو تلف، أو نقص؛ لتوفر الضرورة التي تحفظ بها النفس من الهلكة (٢).

الثاني: سبب حاجي (<sup>٣)</sup>: وهو جملة من الأسباب والموجبات التي يقصد بها: إزالة العيوب والتشوهات ؛ وذلك لتوفر الحاجة التي تلحق بالمكلف ضررا حسيا أو معنويا ، ولا تصل إلى حد الضرورة الشرعية (<sup>٤)</sup> .

والأطباء يصفون هذه العمليات بكونها ضرورية (٥) ، ولا يفرقون بين الضرورة، والخاجة التي لا تبلغ مقام الضرورة ؛ ذلك أنهم ينظرون إليها بدافع الحاجة إلى فعلها،

<sup>(</sup>١) وانظر هذا الإطلاق: عبد السلام عبد الرحيم السكري: نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظورإسلامي، ط١، دار المنار، ١٩٨٨م، ص: ٢٣٢، وسيشار إليه: السكري، نقل وزراعة الأعضاء.

<sup>(</sup>٢) ومثال الضروري: بناء المثانة بالشرائح العضلية ؛ لأن المثانة جزء ضروري للتحكم في البول عن طريق الانقباض والانبساط في عضلاتها، وهو ضروري للإنسان، وإلا فلا يمكنه التحكسم في البول، ويسبب ذلك وجود سلس في البول، وهو مؤد إلى نجاسة الثياب بصورة دائمة، المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) وانظر هذا الإطلاق: المرجع نفسه، حذف محمد المعتار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) السكري: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) محمد رفعت: العمليات الجراحية، ص: ٧، ومجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٥٥٥.

كما أن وصف هذه الجراحة بكونها ضرورية، أو حاجية هـو بالنسبة لدواعيـه الموجبـة لفعله، ووصفها بالتجميلي هو بالنسبة لآثارها ونتائحها (١) .

مما سبق يمكن القول: بأن حراحة التحميل بهدف التداوي والنعالجة الطبية يقصد بها: إزالة العيوب الخلقية، والتشوهات، والشين، والنقص الذي يصيب المرأة في حسمها، وإعادته ورده إلى أصل خلقتها التي وضعها عليها أحكمُ الحاكمين.

#### وتنقسم العيوب التي تصيب جسم المرأة إلى قسمين:

القسم الأول: عيوب خِلْقية (٢) - بكسر الخاء -: وهي العيوب التي تنشأ في حسم المرأة بسبب منه، لا بسبب خارج عنه، سواء ولمدت بها، أو كانت ناشئة من الآفات والأمراض التي تصيب حسمها.

#### ومن أمثلة العيوب الخلقية التي تصيب جسم المرأة وولدت بها :

. - الشق في الشفة العليا ( الشفة المفلوحة )  $^{(7)}$  .

٢ - ظهور صيوان الأذن مفرطحا أو كبيرا أو متضخما عن جدار الأذن مما يؤدي
 إلى انسداد القناة الخارجية للأذن (٤) .

٣ - الشفه الأرنبة: وهي عاهة في الشفة العليا، وتكون فتحة الشفة فيها من

<sup>(</sup>١) محمد المحتار: المرجع السابق، ص: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الدكتور ماجد عبد المجيد طهبوب: حراحة التحميل بين المفهوم الطبي والممارسة، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، ثبت كامل لأعمال الندوة، ١٩٨٧م، ص: ٤٢٠، وسيشار إليه: طهبوب، حراحة التحميل.

<sup>(</sup>٣) طهبوب: حراحة التحميل، ص: ٤٢٠، وبحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) محمد رفعت: العمليسات الجراحية، ص: ١٤٥، وطهبوب: المرجع السابق، وبحموعة من الأطباء: المرجع السابق، ٣: ٤٥٤.

جانب أو جانبين، ومتوسط الشفتين كتلة من عظمة لحمية سميكة (١) .

ومن أمثلة العيوب الخلقية التي تصيب المرأة بسبب مرض أو آفة بسبب داحلي:

١ - عيوب صيوان الأذن بسبب ما يصيبه من الأمراض كالجذام والسرطان(٢).

 $^{(7)}$  -  $^{(7)}$  الساقين الناشئة عن الوقوف طويلا أو الحمل  $^{(7)}$  .

#### القسم الثاني: عيوب طارئة ( مكتسبة ):

وهي العيوب الناشئة عن سبب خارجي كالحوادث والحروق، ومن أمثلتها:

١ - تعويض جزئي أو كلي للأنف بسبب حادث أو صدمة، أو أنه قد استؤصل كجزء من ورم (١) .

٢ – الحروق المختلفة التي تشوه الجلد (°) .

٣ - فقد جزء من الشفه بسبب حادث (١).

<sup>(</sup>١) محمد رفعت: المرجع السابق، ص: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ودوالي الساقين هي: تعدد وتعرج الأوردة بحيث تصبح ظاهرة للعين مما يسبب تشوها للساق، وهي تنشأ بسبب ضعف خلقي بجدار الأوردة مما يؤدي إلى تجمع الدم داخل أوردة الساق، وأحيانا تحدث مضاعفات خطيرة لدوالي الساقين، وذلك بتحلط الدم داخل الأوردة المتعرجة، المرجع نفسه، ص

<sup>(</sup>٤) محمد رفعت: العمليات الجراحية، ص: ١٥٥، ١٥٩، ١٦٤، وطهبوب: المرجع السابق، ص: ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) محمد رفعت: المرجع السابق، والحلو: المرشد الطبي للأسرة، ص: ٨٣، وحودة: الموسوعة الطبية الاجتماعية، ص: ٢٧١، ومجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٤٥٤، ٢١٥، وطهبوب: المرجع السابق، ص: ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) محمد رفعت: المرجع السابق، ص: ١٥٣.

٤ - زوال شعر الرأس بحادث، أو مرض (١).

لما كان هذا النوع من الجراحة الطبية يقصد به التداوي والمعالجة الطبية (٢)، فإنه يجوز للطبيب فعلها، وللمريضة تعاطيها، ضمن شروط حواز فعل الجراحة الطبية التي سبقت (٢) ؛ وذلك لما يلى :

#### ١ – الأدلة الشرعية الدالة على جواز التداوي والمعالجة الطبية، ومنها:

ا - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله وأنزل له شفاء » (1) .

ب - حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه -، وفيه: «تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم  $(\circ)$  .

#### وجه الدلالة في الحديثين:

الحديثان دالان على جواز التداوي والمعالجة الطبية من سائر الأمراض، وما ذكر من الأمراض في جراحة التجميل بقصد التداوي داخل في هذا الجواز، سواء أكان السبب الداعى له ضروريا، أم حاجيا .

٧ - ولأنه يجوز فعل الجراحة الطبية إذا وجد سبب مبيح لفعلها، وحراحة التحميل

<sup>(</sup>١) شبير: أحكام التجميل، ص: ٤٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) يقول الدكتور ماجد طهبوب: "كل ما تقدم ذكره من الجالات في الواقع عـلاج ضـرورة، إذا تركـه
دون علاج، قد يهدد حياة المريض، كما في الأورام والحروق .... " المرجع السابق: ص: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ص: ١١٥ من البحث .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه: ص: ١١ من البحث.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه: ص: ١٢ من البحث.

بقصد التداوي داخلة فيها بجامع وجود الحاجة في كلِّ .

غ – أن هذه العيوب تتضمن ضررا حسيا ومعنوبا (7) ، وهو موجب للترحيص بفعل الجراحة ؛ لأن « الضرر يزال » (7) ؛ ولأنها حاجة تنزل منزلة الضرورة للقاعدة الفائلة بأن: « الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة » (1) .

و - لأن في ترك التداوي في مثل هذه الحالات مشقة وعندا، والشريعة الإسلامية قائمة على اليسر، ودفع المشقة عن المكلف ؛ وذلك للقاعدة الفقهية التي تنص على أن:
 « المشقة تجلب التيسير » (°) .

٦ - ولأنه لا يعتبر التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات تغييرا للخلقة الإلهية الـتي
 دلت النصوص الشرعية على تحريم المساس بها، وذلك لما يأتى :

أ - أن هـذا النوع من الجراحة وحدت فيه الحاجة الداعية للتغيير، فأوجبت

<sup>(</sup>١) ومن ذلك ما حاء في الفتاوى الهندية: " لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة ؛ له لا تسري "، نظام الدين: ٥: ٣٦٠، وقال العز بن عبد السلام: " وأما ما لايمكن تحصيل منفعته إلا بإفساد بعضه، فكقطع البد المتآكلة حفظا للروح " قواعد الأحكام: ١: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) محمد المحتار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ١٨٣ وابن نحيم: الأشباه والنظائر، ص: ٨٥، وحيدر: درر الحكم، ١٠ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) السيوطي: المرجع السابق، ص: ٨٨، وابن نجيم: المرجع السابق، ص: ٩١، والأهدل: المواهب العليـة، ص: ٥٨، حيدر: المرجع السابق، ١: ٣١.

<sup>(°)</sup> السيوطي: المرجع السابق، ص: ٧٦، وابن نجيم: المرجع السابق، ص: ٧٥، والزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص: ١٥٧.

استثناءه من النصوص الدالة على التحريم (١) .

قال الإمام النووي عند شرحه لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: «وأما قوله: « المتفلحات للحسن »: فمعناه: يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة: أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس» (٢) .

فقوله - رحمه الله -: «أما لو احتاجت إليه لعلاج ... »: يدل دلالــة جليـة علـى أن الأعمال التي يسميها الأطباء تجميلا، لا تدخل في دائرة التغيير المحرم، وذلــك لوحـود حاجة التداوي والمعالجة .

ب - أن هذا النوع من الجراحة لا يقصد به تغيير الخلقة عمدا، إنما يقصد به التداوي، والتحميل حاء تبعا (٢) .

وبناء عليه: فإنه يشرع للطبيب الجراح وللمريضة إحراء هذه عمليات التحميل بهدف التداوي والمعالجة ؛ لوحود الحاجة الداعية للترخيص بالتدخل الجراحي .



<sup>(</sup>١) حمد المختار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠٧:١٤.

<sup>(</sup>٣) محمد المختار: المرجع السابق، ص: ١٧٧.

## القسم الثالث جراحة تجميلية شهدت أدلة الشوع بجوازها

وهي ضمن المسألتين التاليتين:

# المسألة الأولى حكم ثقب (١) أذن الأنشى

للفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم ثقب أذن الأنثى للحلي، قولان :

القول الأول: يجوز ثقب أذن الأنثى للحلي، وهو مذهب الحنفية (٢)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: لا يجوز ثقب أذن الأنشى الحلي، وهومذهب الشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة، واختارها ابن الجوزي (٥) .

<sup>(</sup>١) الثقب: الخرق النافذ، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص: ٨١.

<sup>(</sup>۲) نظام الدین: الفتاوی الهندیة، ٥: ٣٥٧، وابس عابدین: حاشیة رد المحتار، ٦: ٤٢٠، والطحطاوي: الحاشیة، ٤: ٢٠٩، وابن نجیم البحر الرائق، ٨: ٢٣٢، وفتاوی قاضیخان، والفتاوی البزازیة، ط۳، دار إحیاء الرّاث، بیروت، ٣: ٤١٠، وسیشار إلیه: قاضیخان، فتاوی قاضیخان.

<sup>(</sup>٣) المرداوي: الإنصاف، ١: ١٢٥، وابن مفلح: الفروع، ١: ١٣٤، وابن القيم: تحفة المودود، ص: ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) الشربيني: مغني المحتاج، ١: ٣٩٤، وابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠: ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: أحكام النساء، ص: ١٠، والمرداوي: المرجع السابق، ص: ١٢، وابن مفلح: المرجع السابق، ١: ١٣٤، هذا ولم أحد للمالكية قولاً في المسألة.

#### الأدلة:

#### ١- أدلة القول الأول: ( الجواز )

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية:

العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما، ولا بعدهما، ثم أتى النساء، ومعه بالله، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها » (١) .

وفي رواية « فرأيتهن يهوين إلى آذانهن، وحلوقهن » (٢) .

وفي رواية: « .... ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها(٢)، وسِخابها » (٤) .

وفي رواية الإمام أحمد: « .... فجعلت المرأة تلقي الخرص، والخاتم، والشيء »<sup>(°)</sup>.

#### وجه الدلالة:

أن الخسرص همو الحلمق الموضوع في الأذن؛ بدليمل الروايمة: « ... يهويمن إلى آذانهن....».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، وانظر ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ۱۰: ۳۳۱. اين حجر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) الخرص بضم الخاء: الحلقة من الذهب والفضة، الرازي: مختار الصحاح، ص: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) السخاب بالسين المكسورة: قلادة من قرنفل، ومحلب، بـلا جوهـر، الغيروزآبـادي: القـاموس المحيط، ١٢٣٠، وابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البحاري، ١٠: ٣٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن حنبل: المسند مع القول المسدد، ٥: ٢٧٢.

فدل الحديث على أن ثقب الأذن، كان موجودا في عهد النبي الله ، ولو كان حراما، لنهى عنه، فعدم النهي يدل على جوازه (١) .

#### واعترض على هذا الاستدلال :

بأنه يجوز أن تكون آذانهن قد ثقبت قبل محيء الشرع، فيغتفر في الدوام، ما لا يغتفر في الابتداء (٢) .

#### وأجيب عنه:

بأنه لو لو كان محرما لنهى عنه النبي ﷺ فسكوته يدل على حوازه، ولو كان حُــرِّم بعد لنبه ﷺ الصحابة على ذلك، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

۲-حدیث أم زرع: «أنها قالت: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع ؟ أناس (۲) من
 حلی أذنی ... الحدیث » (<sup>1)</sup> .

#### وجه الدلالة :

أن الحديث يدل على علم النبي علم النبي علم النبي علم النبي علم بثقب الأذن، وتعليق الحلمي فيها للزينة، ولو

<sup>(</sup>١) ابن القيم: تحفة المودود، ص: ١٥٤، وقال ابن حجر في فتح الباري: " واستدل يه على حواز ثقب

أذن المرأة لتجعل فيها القرط، وغيره مما يجوز لهن المتزين به " ١٠ : ٣٣١، ونظام الدين: الفتاوى الهندية، ٥: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) أصل النوس: التذبذب، ويقال: ناس الإبل: ساقها، وأناسه: حركه، الفيروز آبادي: المرجع السابق، ص: ٧٤٧، والمعنى: أنه ملأ أذنيها مما حرت به عادة النساء التحلي به، كالقرط، ونحسوه، ابن حجر: المرجع السابق، ٩: ٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم ، وانظر: ابن حجر: المرجع السابق، ٩: ٢٥٥، والنووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٥ ٢١٦ ا

كان محرما لأنكره ﷺ، فدل على حوازه .

٣ - أن الأنثى محتاجة للثقب من أجل التحلي، وهو مصلحة في حقها، فجاز لها
 فعله (١) .

#### ٧- أدلة القول الثاني: (عدم الجواز)

استدل القائلون بعدم جواز تقب أذن الأنشى للتحلي بالأدلة التالية :

١- أن ثقب أذن الأنثى ملحق بتبتيك آذان الأنعام الذي هو من أمر الشيطان (٢)، كما أحبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: ﴿ ... وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتَّكُنَّ ءَاذَانَ الأَنْعَامِ...﴾ [ النساء: ١١٩].

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأن إلحاق ثقب أذن الأنثى للتحلي بتبتيك آذان الأنعام قياس مع الفارق، حيث إن الأصل الذي قاسوا عليه محرم، وهو شرعة الشيطان وأمره ؛ لأن المشركين كانوا إذا ولدت الناقة خمسة أبطن، وكان السادس ذكرا، شقوا أذن الناقة، وحرموا ركوبها، فشرع لهم الشيطان ذلك شريعة من عنده (٢) . بخلاف ثقب أذن الأنثى: ففيه مصلحة شهد الشرع بجوازها، وهي: تحلي المرأة وتجملها، فَحَرِمَ الأصل، وحاز الفرع.

٢- أن في ثقب أذن الأنثى جرحا مؤلما، وتعجيل أذى بــــلا منفعة، وهــــذا لا يجــوز
 فعله إلا لحاجة مهمة، والتحلي ليس منها (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن القيم: تحفة المودود ص : ٤ ٥ ١، والبهوتي: كشاف القناع، ١: ٨١ .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)ابن القيم: المرجع السابق، ص: ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: أحكام النساء، ص: ١٠، والشربيني: مغني المحتاج، ١: ٣٩٤.

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه لا يسلم عدم أهمية ثقب أذن الأنثى، ذلك أن فيه مصلحة مهمة للمرأة، وهي التحلي، وقد فطر الله النساء على حب التحلي، والتزين، قال تعالى: ﴿أُومَن يُنَشُّوُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزحرف: ١٨]، فالمرأة تُكمل جمال خلقتها بما تلبسه من زينة وحلي (١).

ثم إن إنكار الفائدة من ثقب الأذن للتحلي أمر مخالف للعادة، والحس، والأذى البسير الذي يلحق الأنثى من جراء ثقب الأذن لا يقاس في مقابل منفعة التحلي المرحو تحصيلها .

٣ - قياس ثقب أذن الأنثى على الوشم؛ بجامع وقوع الأذى في كل (٢).

#### واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه قياس مع الفارق من جانبين:

الأول: أن الأذى المترتب من ثقب الأذن هو أخف من الأذى الناتج عن الوشم، بل إنه لا مقارنة بين درجتي الأذى اللاحقة بالمرأة، ذلك أن أذى الوشم لا يحتمل، بخلاف أذى ثقب الأذن .

الثاني: أن في الوشم تغييرا لخلق الله، وعبثا بالنفس الإنسانية بلا حاجة، ولا مسوغ، بخلاف ثقب أذن الأنثى، فإنه فعل يقصد به التزين الذي شهدت أدلة الشرع بإباحته .

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر: تفسیر ابن کثیر، ٤: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: أحكام النساء، ص: ١٠ ..

#### واعترض على الاستدلالات السابقة كلها:

أنه إذا سلم صحة ما ذكر من الأدلة العقلية، فإنه اجتهاد في مورد النص، ولا ا اجتهاد في مورد النص .

#### الترجيح:

القول الراجح هو حواز ثقب أذن الأنثى للتحلي ؛ وذلك لما يأتي:

١ - لثبوت النصوص الشرعية المبيحة لثقب أذن الأنثى للتحلي، وسلامة دلالتها
 من الاعتراض، والمناقشة .

٢ - لعدم سلامة أدلة المانعين العقلية من الاعتراض والمناقشة، ولمعارضتها
 للنصوص المثبتة للحواز.

٣ - لأن في ثقب أذن الأنثى مصلحة معتبرة شرعا، وهي التحلي .

٤ - لأنه ليس في ثقب أذن الأنثى مشابهة للوشم، ولا تغيير لخلق الله المحرمين،
 ولا موافقة لأمر الشيطان أولياءه بتبتيك آذان الأنعام .

ه - لأنه ليس في ثقب أذن الأنثى ضرر يلحق بها، فجاز فعله .

٣ - الأنها جراحة يجوز فعلها، كسائر أنواع الجراحات، بجـامع وجـود الحاجـة في
 كل .

# المسألة الثانية حكم ثقب أنف الأنثى للتحلي

تقوم بعض النساء بثقب الأنف من أجل التحلي، فما حكم هذا الثقب؟ وما دليله؟ إن ثقب أنف الأنثى للتحلي بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما جائز، إذا كان من عادة النساء التحلي بهذه الصورة ؛ وذلك لما يأتي :

١ - قياس ثقب أنف أذن الأنثى على ثقب أذن الأنثى؛ بجامع وحود الحاجة الداعية
 لذلك - وهي التحلي والزينة - في كلِّ .

٢ - لأنه يجوز فعل هذه الجراحة كبقية أنواع الجراحات؛ بجامع وحبود الحاجمة في
 كل .

٣ – لأنه لا يوجد في ثقب الأنف للتحلي تغيير لخلق الله تعالى .

٤ - لأنه لا يترتب على فعل هذه الجراحة أذى، ولا ضرر يلحق الأنثى .

أما إذا كان في ثقب أنف الأنثى تشبه بالكافرات، أو كان له علاقة بطقوس وثنية عندهم، فينبغي حينئذ المنع ؛ لعدم حواز التشبه بالكافرات، ولسد الذريعة في موافقة الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم (١) .

<sup>(</sup>١) كما هو الحال لدى الهندوس مثلا .

# المطلب الثاني جراحة التجميل المحرمة (غير المشروعة)

وهي جراحة التحميل بقصد الزينة (١)، ويطلق عليها أيضا: حراحة التحميل التحسينية (١). وهي الجراحة التي يقصد منها: «تحسين المظهر، وتجديد الشباب » (١) .

والمراد بتحسين المظهر: تحقيق الشكل الأفضل، والصورة الأجمل، دون وجود أسباب ضرورية أو حاجية تستوجب التدخل الجراحي .

وأما تجديد الشباب: فهو إزالة آثار الهرم والشيخوخة، فيبدو الهرم شابا فتيا (١) . وتنقسم هذه العمليات إلى قسمين :

الأول: عمليات الشكل(٥)، ومن أمثلتها:

١- تحميل الأنف: وتغيير شكله بالأخذ من طوله وعرضه (٦)

<sup>(</sup>١) وانظر هذا الاطلاق: السكري: نقل وزراعة الأعضاء، ص: ٢٤٠، ويين الدكتور طهبوب: أن الدافع لإجراء مثل هذه العمليات هو محض تغيير الشكل والزينة، وفي ذلك يقول: " ... وعندما نأتي إلى معرفة السبب الذي من أجله تجرى العمليات التي تعنى بالشكل أساسا، فهو عادة ما يكون انزعاج المريض من مظهر ما، ورغبته في إصلاحه إلى مستوى مقبول " حراحة التجميل: ص: ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) وانظر هذا الاطلاق: محمد المختار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٨١.

<sup>(</sup>٣) السكري: المرجع السابق، ومجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٥٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) ويطلق الأطباء على هذا النوع من عمليات التجميل: العمليات الاختيارية، وهي التي تجرى لجحرد تغيير
 ملامح الوجه التي لا يرضى عنها صاحبها، مجموعة من الأطباء: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) السكرى: المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) محمد رفعت: العمليات الجراحية، ص: ١٤١، وطهبوب: المرجع السابق، ص: ٢٢٢.

- ٢- تحميل الذقن: بتغيير شكله ليتناسب مع شكل الأنف الجديد(١) .
  - ٣- تحميل الأذن بالتصغير (٢) .
  - ٤ تحميل الفكين بالتصغير<sup>(٣)</sup> .
  - ٥- تحميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين، أو العكس(1) .

#### الثانى: عمليات تجديد الشباب(٥)، ومن أمثلتها:

١- شد تجاعيد الوجه الناتجة عن فقدان مرونة الجلد، وقلة حيوية بعض خلاياه، فتبدو ثنيات خفيفة على سطح البشرة (١) .

٢ - تجميل الساعد والحواجب (٧) .

وهذا النوع من الجراحة محرم شرعا ؛ لأنه لا يشتمل على أسباب علاجية ضرورية أو حاجية، بل إن الغاية منه هو التجميل المحض، والعبث بالخلقة الإلهية، والتدليس، والتزوير، واتباع الشهوات والأهواء، والاستسلام لحبائل الشيطان، وغوائله، وتفصيل ذلك في الأدلة التالية:

<sup>(</sup>١) محمد رفعت: المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص: ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ص: ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ص: ١٠٧ – ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) السكري: المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) محمد رفعت: العمليات الجراحية، ص: ١٣٦، وبحموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣: ٤٥٥، وطهبوب: حراحة التحميل، ص: ٤٢٣، وشبير: أحكام جراحة التحميل، ص: ٥٢٢.

<sup>(</sup>٧) طهبوب: المرجع السابق.

١- قول عالى: ﴿ .. وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتَّكُنَّ (١) عَاذَانَ الأَنْعَامِ
 وَلِأَمُرنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ.. ﴾ [سورة النساء الآية: ١١٩] .

#### وجه الدلالة(٢):

أن الآية دالة على أن تغيير خلق الله بقطع آذان الأنعام وفقء الأعين هو من المحرمات، وهو من تزيين الشيطان وغوايته لأوليائه، وحراحة التجميل بقصد الزينة، كشد الوحوه والبطون، وغيره من صور التجميل داخل في النهي عن التغيير في الخلقة الربانية والعبث بها بدون موجب معتبر، فكانت محرمة .

٧- حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قــال: « لعن الله

<sup>(</sup>١) التبتيك: التقطيع، الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص: ١٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: " .. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ... " على عدة أقسوال: فقيل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله بالإخصاء، وهو مسروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وأنس، وعكرمة، وقيل: المراد تغيير دين الله، وهو مسروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وإبراهيم النخعي، وعكرمة، وقيل: المراد تغيير خلق الله: الوشم، وهو مروي عن الحسن، ورجح الإمام الطهري القول الثاني، حيث يقول: " .... ؛ وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله تعالى: " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم " ( سورة السروم الآية: ٣٠ )، وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ما لايجوز خصاؤه، ووشهم ما نهي عن وشمه، ووشره، وغير ذلك من المعاصي، ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به ؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي دينه، وينهى عن جميع طاعته ..... " الطبري: حامع البيان، ٥: ١٨١ من المعامي المتدال المتدال المن القرآن، ١: ١٥٠ - ٢٥٠، والشوكاني: فتح القدير، ١: ١٧٥، والقرطبي: الجمامع لأحكام القرآن، ٥: ٢٤٩ - ٢٥٣، والشنقيطي: أضواء البيان، ١: ٢٧٨، وقد بني الاستدلال من الآية على القول بعموم معنى التغيير المحرم للخلقة، وتغيير الخلقة عن طريق التجميل بقصد التحسين بدون مسوغ طبي مقبول داخل في عموم معنى النهي .

الواشمات، والمستوشمات (۱)، والمتنمصات (۲)، والمتفلحات للحسن (۳)، والمغيرات خلق  $(k^{(1)}, \dots, k^{(n)})$ .

#### وجه الدلالة :

أن الحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء، واللعن: الطرد من رحمة الله، والطرد من رحمة الله، والطرد من رحمة الله لا يكون إلا على ارتكاب محرم ؛ وقد علل ذلك بأنه تغيير لخلق الله، وحقيقته جمع بين طلب الحسن، وتغيير خلق الله، وهذان موجودان في حراحة التحميل بقصد الزينة والتحسين ؛ لأنها تغيير لخلق الله تعالى مع ابتغاء الحسن والجمال دون وجود موجب طبي يبيح فعلها، فهي إذن داخلة في عموم اللعن، فكانت محرمة .

ويقسم الوشم عند الأطباء إلى نوعين:

الأول: وشم تجميلي: وهو داخل في الجراحة التحميلية التحسينية، وهو محرم .

الثاني: وشم طبي: ويستخدم لإزالــة آثــار بعــض الأمــراض، وهــو جــائز ؛ لتوفــر الداعــي الطبي المبيــح للحراحة، محمد رفعت: العمليات الجراحية، ص: ١٦٩ – ١٧٠ .

- (٢) النامصة: هي التي تزيل الشعر عن الوحه، والمتنمصة: التي تطلب فعل ذلك، النووي: المرجع السابق .
- (٣) المتفلحات للحسن: أي مفلحات الأسنان: بأن تبرد ما بين أسنانها بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك
   العجوز إظهارا للحسن، والتشبب، النووي: المرجع السابق .
  - (٤) والتغيير صفة لازمة لكل الصور المتقدمة، ابن حجر: المرجع السابق، ١٠: ٣٧٣ .
  - (٥) رواه البخاري ومسلم ، وانظر : المرجع نفسه: ١٠: ٣٧٢، والنووي :المرجع السابق .

<sup>(</sup>۱) الوشم لغة: غرز الإبرة في البدن، ابن منظور: لسان العرب: ۱۲: ۱۳۸، والفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص: ۲،۰۱، وقال ابن حجر: هو " أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنورة أو غيرها، فيخضر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ۱۰: ۳۷۲، وقال النووي: " وقد يفعل ذلك بدارات، ونقوش، وقد تكثره، وقد تقلله، وهو حرام على الفاعلة، والمفعول لها باختيارها، والطالبة له " صحيح مسلم بشرح النووي: ١٠: ١٠، والوشم عند الأطباء: تلوين الجلد تلوينا دائما بخضاب، ويعمل عادة بقصد الزينة، مجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديشة،

٣- حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه - وفيه: « تــداووا عبــاد الله، فــإن
 الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم » (١) .

#### وجه الدلالة:

يدل الحديث على أنه ما من داء إلا وله دواء، وهذا مشعر بجواز التداوي بشكل عام، ثم استثني من ذلك كله داء واحد، وهو الهرم، فاستثناؤه للهرم دون سائر الأدواء يدل على عدم حواز العبث بالخلقة البشرية لإعادتها لصباها، وشبابها، أو محاولة تغيير معالم كبر السن بأي وسيلة من الوسائل، وحراحة التحميل التحسينية متضمنة لذلك، فكانت محرمة .

٤ - قياس جراحة التحميل بهدف التحسين على الوشم والوشر والنمص؟ بحامع تغيير الخلقة طلبا للحسن في كلِّ .

٥ - أن هذا النوع من الجراحة فيه تزوير للحقيقة، وغش وتدليس، فكان عرما(٢).

٦- أنه يترتب على فعل هذا النوع من الجراحة ارتكاب لبعض المحظورات، ومنها:

أ - استخدام المخدر في هذه العمليات سواء كان عاما أو موضعيا<sup>(۱)</sup>، ومعلوم أن التخدير محرم إلا لضرورة، أو حاجة معتبرة شرعا، وهذا النوع من الجراحة لا يصل إلى حد الضرورة، أو الحاجة المبيحة لتعاطي المخدر، فضلا عن كون الهدف المقصود منها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في ص: ١٢ من البحث .

<sup>(</sup>٢) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠٧ : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) التعدير: هو فقد الحس بتأثير العقاقير على الجسنم، بيرم: الموسىوعة الطبية العربية، ص: ٧٥، ويكون التعدير عاما في حراحة تكبير الثديين، محمد رفعت: العمليات الجراحية، ص: ١٥٨، ويكون موضعيا في حراحة ابعاج الأذن، وتجميل حلد الوجه، المرجع نفسه، ص: ١٤٦ - ١٤٧، ١٥٧.

محرما شرعا، فيكون التحدير حينئذ محرما .

ب - أن فعل هذا النوع من الجراحة يؤدي إلى كشف العورة، ولمسها، ومباشرتها لغير ضرورة، ويؤدي إلى معالجة الرحال للنساء، والعكس دون ضرورة طبية، وكل ذلك فاسد شرعا (١).

٧- أن هذا النوع من الجراحة لا يخلو من أضرار ومضاعفات حانبية سلبية، فقد ورد في الموسوعة الطبية الحديثة ما نصه: « ..... فعمليات التجميل الاختيارية غير محققة النتائج، ومن الخير ترك الإغراق في إجرائها، أو المبالغة في التنبؤ بنتائجها »(٢) .

بناء على ما تقدم من الأدلة، ونظرا لما يتضمنه هذا النوع من الجراحة من التغيير لخلق الله، والعبث بالنفس الإنسانية، والتساهل في صيانتها، والتعدي على كرامتها، دون وجود حاجة طبية معتبرة، فإنه يحرم على المرأة المسلمة فعلها، أو الإقدام على تعاطيها، وأنه لا اعتبار بالوساوس، والدوافع النفسية الموهومة، فالمسلمة ترضى بما قدره الله لها من جمال المظهر، والصورة، ولتعلم أن الجمال ليس مقصودا لذاته، بل هو لتحقيق العبودية لله عز وجل على وجه هذه الأرض، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليحطئها، وأن العبرة بالطاعة، والاستقامة على طريق الهداية والرشاد، ولتهرع المسلمة حينئذ لتحصيل المصالح الدنيوية، والأخروية، ولتعرض عن كل ما يودي بها إلى مدارك البلاء والشقاء.

<sup>(</sup>١) محمد المختار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) بحموعة من الأطباء: ٣: ٤٥٥، وقال الدكتبور طهبوب: " وفي بعض الأحيان يكنون هنالك مبالغة كبيرة من المريض بتأثره بمظهر طفيف الاعتسلاف، وهؤلاء المرضى عادة ما يكونون غير مستقرين نفسيا، ومشكلتهم في شيء آخر غير هذا المظهر " حراحة التحميل: ص: ٢٢٧-٤٢٣ .

# المبحث الخامس حكم جواحة تغيير الجنس

وهي الجراحة التي يقصد منها « تغيير الأنثى إلى ذكر » ولا تخلو هذه الجراحة من ثلاث حالات :

الحالة الأولى: أن يتم تحويل الأنثى إلى ذكر، وذلك باستئصال الثديين، وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية، وبناء عضو ذكري (١) .

وفي هذه الحالة تخضع الأنثى التي يجرى لها هذه الجراحة إلى علاج نفسي وهرموني<sup>(٢)</sup> .

وقد وقعت عدة حوادث في الغرب، وفي مصر، تم فيها تحويل الأنثى إلى ذكر، وبالعكس (٣) .

فما حكم الشريعة في إجراء هذه الحالة من الجراحة ؟ وما دليله ؟ .

تعتبر هذه الحالة من الجراحة المحرمة تحريما قطعيا، وذلك للأدلة التالية :

١ - قوله تعالى: ﴿ ... وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتَّكُنَّ ءَاذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [ النساء: ١١٩] .

<sup>(</sup>١) طهبوب: حراحة التحميل، ص: ٢٢٤.

 <sup>(</sup>٢) السباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٣٢٤، ومجموعة من الأطباء: الموسوعة الطبية الحديثة، ٣:
 (٥٩١ وطهبوب: المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) السباعي وزميله: المرجع السابق، ص: ٣٢٤ - ٣٤٥، وطهبوب: المرجع السابق، وحسان حتحوت: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ٤١ .

#### وجه الدلالة:

تضمنت الآية الكريمة حرمة تغيير خلق الله بدافع العبث الشهوة، وتغيير الأنشى إلى ذكر عن طريق الجراحة باستئصال الثديين، وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية لديها، وبناء عضو ذكري فيه تغيير لخلق الله دون حاجة طبية معتبرة، فكانت محرمة .

٢ - حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله »(١)

#### وجه الدلالة:

أن الحديث متضمن اللعن لمن قامت بالأفعال المتقدمة، واللعن يقتضي تحريم الفعل الملعون، وفعل هذه الجراحة فيه تغيير لخلق ا لله(٢) على سبيل التعدي والعبث، فكانت محرمة.

٣ - حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: « لعن رسول الله صلى الله عنهما - أنه قال: « لعن رسول الله صلى المنشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال » (٣) .

#### وجه الدلالة:

أن الحديث نص في لعن من تشبه من الرجال بالنساء، والعكس، بأي صورة من صور التشبه، واللعن يقتضي حرمة الأمر الملعون، وجراحة تغيير الجنس في هذه الحالة فيها تشبه من النساء بالرجال، فكانت محرمة لدخولها في دائرة اللعن .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ص: ١٤٨ من البحث .

<sup>(</sup>٢) بل هو مسخ حقيقي للخلقة الإلهية .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠ ٢: ٣٣٧، وأبو داود: سنن أبي داود مع معالم السنن، ٤: ٣٥٥، والترمذي: سنن الترمذي، ٥: ١٠٥ - ٢٠١، وابن ماجه: سنن ابن ماجه: ١: ٢١٤ .

قال ابن حجر: « والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء »(١) .

ولا ريب في أن في هذه الجراحة إحراجٌ لصفة المرأة التي قدرها الله تبارك وتعالى . إلى صفات خلقية مضادة بدافع الشهوة، والعبث، والاعتراض على حكمة الله تعالى .

٤ - أن هذا النوع من الجراحة ترتكب فيه محظورات شرعية، ومنها:

أ – فعل الجراحة دون وجود حاجة طبية معتبرة .

ب - كشف العورة، والاطلاع عليها، ولمسها، واطلاع الرحال على النساء، والعكس دون وجود موجب شرعي يبيح ذلك .

وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورت الحادية عشرة في قراره السادس على حرمة هذا النوع من الجراحة (٢) .

الحالة الثانية: وهي أن ينظر الطبيب إلى الغدة التناسلية وفق فحوصات حاصة، فإن كانت الغدة مبيضا، والأعضاء التناسلية الظاهرية ذكرية، فهي خنثي (٢) أنشى كاذبة،

<sup>(</sup>١) ابن حجر: المرجع السابق، ١٠: ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) قرارالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار السادس، عام ١٤٠٩ هـ..

<sup>(</sup>٣) عرف الفقهاء – رحمهم الله تعالى – الخنثى بتعزيفات متقاربة، ومنها:

أ - قال الكاساني: " الخنثى من له آلة الرجمال والنساء، والشخص الواحد لا يكون ذكرا أو أنشى
 حقيقة، فإما أن يكون ذكرا، وإما أن يكون أنثى " بدائع الصنائع، ٧: ٣٢٧.

ب - وقال الموصلي: " الخنثى من كان له آلة الرجل والمرأة " الاختيار لتعليل المختار، تعليق الشيخ عمود أبو دقيقة، دار الدعوة، إسلامبول، ١٩٨٧م، ٣: ٣٨، وسيشار إليه الموصلي: الاختيار، وانظر تعريف الحنثى في: الزرقاني: شرح الزرقاني على خليل، ٨: ٢٣١، والشيرازي: المهذب، ٢: ٣٠، وابن قدامة: الكافي، ٢: ٢٥٥، والخرشي: الحرشي على خليل، ٨: ٢٢٦، والماوردي: الحاوي، ٨: ٢٦٨، والزيلعي: تبيين الحقائق، ٢: ٤١٤، ودامادأفندي: ملتقى الأنهر شرح مجمع الأبحر، ٢: ٢١٨.

وحينئذ يُتدخل جراحيا لإظهار الأعضاء التناسلية الأنثوية الحقيقية (١) .

ويحدث ذلك نتيجة إفراز هرمون الذكورة من الغدة الكظرية (فوق الكلية)، فتتجه - بقدرة الله - الأعضاء التناسلية الظاهرية نحو الذكورة، فينمو البظر نموا كبيرا، ويصبح على شكل قضيب، ويلتحم الشفران الكبيران مما يجعلهما يشبهان كيس الصفن، والفرق بينهما: أن كيس الصفن يحتوي على الخصيتين، بخلاف هذا فإنه يحتوي على زوائد دهنية .

وحينما تولد الأنثى يظن أنها ذكر، ولكن سرعان ما تظهر علامات البلوغ الأنثوية، وبعد الفحص الطبي الدقيق، يتبين ضرورة إحراء حراحة لإصلاح الوضع بإعادته إلى أصله (٢).

الحالة الثالثة: أن يشتمل الجهاز التناسلي على خصية، ومبيض، وهي ما يطلق عليه الأطباء: الخنثى الحقيقية، وهي حالة نادرة الوجود، ولم يسجل الطب قيام الخنثى الحقيقية بدور مزدوج كامل مع وجود أعضاء ظاهرية، إما لأنثى، أو لذكر، أو لكليهما معا، وغالبا ما تكون الغدة التناسلية ( الخصية أو المبيض ) مندثرة أو هامدة (٢) .

بناء على بيان الحالتين السابقتين، فهل يجوز شرعا للأطباء إحراء مثل هذه

<sup>(</sup>١) السباعي وزميله: الطبيب أدبه وفقهه، ص: ٣١٩ – ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) السباعي وزميله: المرجع السابق، ص: ٣٢٣، وحسان حتحوت: ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص: ٢٥ – ٤٦ وورد في الموسوعة الطبية الحديثة: "والحنوثة الكاذبة: لا يوجد بجسم الشخص المصاب بها سوى نوع واحد من الغدد التناسلية الجنسية، ولكن تكون بجسمه أعضاء تناسلية تتسم ببعض مميزات الجنس الآخر .... وأسبابها: اختلال التوازن بين الهرمونات الذكرية والأنثوية .... " مجموعة من الأطباء: ٣: ٥٩١ .

<sup>(</sup>٣) السباغي وزميله: المرجع السابق، ص: ٣٢٦، ومجموعة من الأطباء: المرجع السابق.

العمليات الجراحية ؛ لأظهار أعضاء الأنثى الحقيقية في حالة الخنثى الأنثى الكاذبة، أو تقريب حالة الخنثى الحقيقية لتمارس حياتها بصورة طبيعية بالعمل الجراحي المناسب ؟ .

والجواب: أن حكم هاتين الصورتين من الجراحة الطبية حائز شرعا ؟ وذلك للأدلة التالمة:

١ - أن هاتين الصورتين تعتبران مرضا من الأمراض التي أباحت الشريعة الإسلامية معالجته بعموم الأدلة الدالة على جواز التداوي والمعالجة الطبية، والجراحة الطبية من أنواع العلاج الجائز .

٢- أنه يجوز فعل هذه الجراحة كما يجوز فعل فعل غيرها من أنواع الجراحات ؟
 بجامع وجود الحاجة الداعية إليها في كلّ .

٣ - أنه ليس في هذا النوع من الجراحة في هاتين الصورتين تغيير لخلق الله ؟ لوجود الموجب للتدخل الجراحي، وهو وجود الحاجة، فوجب حينشذ استثناء هاتين الصورتين من النصوص الدالة على تحريم التغيير لخلق الله .

٤ - أن في بقاء هاتين الصورتين على حالتيهما ضررا بالغا، ومشقة عظيمة على الأنثى، والشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المسالح ودرء المفاسد والمضار ؛ للقاعدة الفقهية القائلة « الضرر يزال » (١) « والمشقة تجلب التيسير » (٢) .

أنه ليس في إجراء الجراحة في هاتين الصورتين تدليس، أو تغرير، أو تزوير ؟
 لأن مقصود الجراحة هنا الرجوع إلى الخلقة الأصلية السوية بنوع علاج، فجاز شرعا .

 <sup>(</sup>٢) السيوطي: المرجع السابق، ص: ٧٦، وابن نجيم: المرجع السابق، ص: ٧٥، والزرقة: المرجع السابق،
 ص: ١٥٧، وحيدر: المرجع السابق، ١: ٣١.

وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة على حواز إحراء الجراحة المناسبة بهدف إزالة الاشتباه في الأنثى لتصبح سوية كبقية النساء (١) .

<sup>(</sup>١) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار السادس، عام ١٤٠٩هـ.

# المبحث السادس حكم جراحة ثقب (١) ورتق (٢) غشاء البكارة (٣)

# المطلب الأول حكم ثقب غشاء البكارة

وهي الجراحة التي يقصد منها: « ثقب غشاء البكارة لتسهيل نفاذ دم الحيـض من خلاله »(٤) .

قد يعمد الطبيب الجراح إلى إجراء عملية ثقب غشاء البكارة الذي يكون فيه عادة ثقب ينفذ منه دم الحيض عبر المهبل، وقد تكون فيه عدة ثقوب، وفي حال انسداد هذه الثقوب، فإنه يضطر الطبيب الجراح أن يجري عملية ثقب لغشاء البكارة ؛ لئلا

<sup>(</sup>١) الثقب: الخرق النافذ، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص: ٨١.

<sup>(</sup>٢) الرتق: الضم والالتحام، الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) غشاء البكارة: هو صحيفة لحمية ناعمة مؤلفة من التصاق مخاطين يقع على مدخل المهبل، كما لو كان ليسده، ويوجد فيه فتحة هلالية طولها من (١-٥) مللمة، أو أقبل لنزول دم الحيض، وهيب نيني: الطبيب ومسؤوليته المدنية، ص: ٢٩٧، وكمال فهمي: رتق غشاء البكارة، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، ثبت كامل لأعمال المؤتمر، ١٩٨٧م، ص: ٥٢٥، وسيشار إليه: كمال فهمي: رتق غشاء البكارة.

<sup>(</sup>٤) بحموعة من الأطباء: دليل المرأة الطبي، ص: ٢٠٠، ووهيب نيني: المرجع السابق، وكسال فهمي: المرجع السابق .

يتسبب ذلك في مضاعفات خطيرة تنعكس على صحة المرأة(١).

#### وحكم إجراء هذه الجراحة الجواز ؛ وذلك لما يأتي:

١- لأنه يجوز فعل هذه الجراحة كما يجوز فعل غيرها من أنواع الجراحات؛ بجـامع وجود الحاجة الطبية في كلِّ .

٢- لأن انسداد غشاء البكارة يؤدي إلى لحوق الضرر بجسم المرأة، وله آثار خطيرة إذا لم يتم تداركه، ومعلوم أن دفع الضرر مشروع ؛ لأن « الضرر يزال » (٢) .

٣- لأن كشف العبورة في هذه الجراحة مغتفر ؛ ذلك: أن الأصل عدم جواز كشف العورة إلا لضرورة طبية، وحفظ حسم المرأة من أضرار احتباس دم الحيض حاجة تنزل منزلة الضرورة، فجاز كشف العورة لها .

ومعلوم أنه إذا تعارض الحاجي مع التحسيني، فإنه يرجح الحاجي<sup>(٣)</sup>، وثقب غشاء البكارة أمر حاجي، وكشف العورة أمر تحسيني فيقدم فعل الجراحة لمكان وجود الضرورة .

<sup>(</sup>١) مجموعة من الأطباء: المرجع السابق، ووهيب نيني: المرجع السابق، وكمال فهمي: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: ٨٣، وابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص: ٨٥، والزرقا: شرح القواعــــ الفقهية، ص: ١٧٩، وحيدر: درر الحكام، ١: ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ص: ٦٦ من البحث .

### المطلب الثاني رتق غشاء البكارة

وهي الجراحة التي يقصد منها «إعادة ضم، ولحم غشاء البكارة بعد تمزقه بأي سبب من الأسباب »

للفقهاء المعاصرين في حكم هذه المسألة أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجوز رتى غشاء البكارة مطلقا، وبه قال الشيخ عز الدين التميمي (١)، والدكتور محمد المحتار الشنقيطي (٢)

القول الثاني: يجوز رتق غشاء البكارة في حالة وقوعه في سن مبكر بسبب غير الجماع، ويجوز الرتق أيضا إذا كان الزوج حاضرا، ورغب في ذلك، وبه قال الشيخ عمد المختار السلامي (٣) .

القول الثالث: يجوز رتق غشاء البكارة في الحالات التالية:

١- إذا كان الفتق لعلة خلقية سواء أكان ذلك في الصغيرة أم الكبيرة .

٢- إذا كان الفتق بسبب إكراه لعلة غير مشينة كنزيف، أو استئصال أورام، أو شيء

 <sup>(</sup>١) رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة الرؤية الإسلامية لبعض
 الممارسات الطبية، الكويت، ١٩٨٧م، ص: ٥٦٣، وسيشار إليه: التميمي: رتق غشاء البكارة .

<sup>(</sup>٢) أحكام الجراحة الطبية: ص: ٧٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الطبيب بين الإعلان والكتمان: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، الكويت، ١٩٨٧م، ص: ٨١، وسيشار إليه: السلامي، الطبيب بين الإعلان والكتمان.

مما يقتضي فض غشاء البكارة كالقفز، أو دخول حشبة، او نتاج تعذيب، أوشيء من ذلك. ٣- إذا كان الفتق بسبب الإكراه على فاحشة الزنا، وثبت ذلك الإكراه.

ويحرم رتق غشاء البكارة إذا كان الفتق بسبب زنا بغير إكراه، وبه قبال الدكتور توفيق الواعي(١) .

القول الرابع: يجوز رتق غشاء البكارة في الحالات التالية:

١ - إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية، وليس وطئا
 في عقد نكاح:

أ - فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف والتقاليد، كان الرتق واحبا.

ب - وإن لم يغلب على الظن كان إصلاح الغشاء مندوبا إليه .

٢- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس، كان الطبيب مخيرا بين إحراء العملية، أو عدم إحرائها، وإحراؤها أولى .

ويحرم الرتق: إذا كان سبب التمزق زنى اشتهر بين الناس، سواء أكان اشتهاره نتيجة صدور حكم قضائي على الفتاة، أم كان نتيجة تكرار الزنى من الفتاة، وبه قال الدكتور محمد نعيم ياسين (٢) .

<sup>(</sup>١) حكم إفشاء السر في الإسلام: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، الكويت، ١٩٨٧م، ص: ١٧٠ - ١٧١، وسيشار إليه: الواعي، حكم إفشاء السر في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، الكويت،١٩٨٧م، ص: ٢٠٦ - ٢٠٧، وسيشار إليه: محمد نعيم ياسين، رتق غشاء البكارة.

#### تحرير موضع النزاع:

يتحدد موضع النزاع بين هذه الأقوال في الحالات المتقدمة كلها، ما عدا حالة رتـق غشاء البكارة في الزنى المشتهر بغير إكراه، فإن الأقوال كلها متفقة على تحريمها .

#### سبب الخلاف:

تردد حكم الحالات المختلف فيها بين المصالح والمفاسد، فمن رأى: أن مصلحة السبر على المرأة، ودفع الضرر عنها، وعن أهلها، ودفع ظلم الأعراف والتقاليد الواقع عليها راجحة، قال بالجواز .

ومن رأى: أن مفسدة فتح باب الزنى، وانتشار الفاحشة، ووجود الغش، والتدليس، والتغرير راجحة، قال بالتحريم.

#### الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الجواز مطلقا)

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

١- أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق، ثم تتزوج بعد رتق غشاء البكارة، وهذا يؤدي إلى الحاق ذلك الحمل بالزوج، واختلاط الحلال بالحرام، وأكل الأموال بالباطل نفقة كانت، أم ميراثا (١) .

٢- أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر، وعون على الخبث (٢).

٣- أن رتق غشاء البكارة يسهل على الفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن

<sup>(</sup>١) التميمي: رتق غشاء البكارة، ص: ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص: ٥٧٣ .

بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع، وهي مفسدة متيقنة الوقوع (١) .

٤- أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح، ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .

و تطبيقا لهذه القاعدة: فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة، وما يسترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم حواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه (٢) .

٥ – أن من قواعد الشريعة الإسلامية: أن الضرر يزال، ومن فروع هـذه القاعدة:
 « لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق على أرضه بإغراق أرض غيره » ومثل ذلك، لا يجوز للفتاة، أو أمها أن يزيلا الضرر عنهما، وإلحاق الضرر بالزوج المنتظر (٣) .

٦- أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي ؛ لأنه نوع من الغش، والغش عرم شرعا(<sup>١)</sup> .

٧- أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات، وأهليهن لأخفاء حقيقة السبب، والكذب محرم شرعا (٥) .

٨- أن رتق غشاء البكارة يفتح للأطباء أن يلجأوا إلى إحراء عمليات الإجهاض،
 وإسقاط الأجنة بحجة الستر، أو بحجة أنها نتيجة الخطيئة (٢)

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٢) المرجع: نفسه: ص: ٥٧١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ص: ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه، ص: ٥٧٣ .

9- أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة، أو لمسها، أو النظر إليها، والأعذار التي يراها المجيزون ليست بقوية إلى درجة يمكن فيها الحكم باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل، فوجب البقاء عليه، والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق (١) .

• ١- أن مفسدة التهمة للفتاة، وأهلها يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة، وهذا السبيل هو أمثل السبل، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق (٢) .

## أدلة القول الثاني: ( الجواز بسبب غير الجماع)

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

۱- أن فتق غشاء البكارة قد وقع بغير إرادتها، ولا اختيارها، فيحوز حينئذ رتق غشاء البكارة (۲) .

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأن ما علل به أصحاب هذا القول بعدم الاختيار والإرادة في فتق غشاء البكارة مردود لأمور:

أ - لم يبن هذا القول على تحصيل مصلحة، أو على درء مفسدة معتبرة، فإن مطلق
 عدم الاختيار لا يكفي دليلا لفتح الباب أمام عمليات رتق غشاء البكارة .

ب - وعلى القول: بأن في هذه الحالة تحصيلا لمصلحة الستر على الصغيرة في سن مبكر، فإن فيه فتحا لباب التجرؤ على مثل هذا النوع من العمليات لغير هذا السبب،

<sup>(</sup>١) محمد المعتار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) محمد المختار: أحكام الجراحة الطبية، ص: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) السلامي: الطبيب بين الإعلان والكتمان، ص: ٨١.

ودرء المفسدة أولى من جلب مصلحة الرتق لها في سن مبكر .

ج - أنه لا يستند تفريقه في الجواز بين الصغيرة والكبيرة على علة مقبولة، وكان يلزمه إذ أجازه في الصغيرة، أن يجيزه في الكبيرة أيضا . إذ لامعنى للتفريق بينهما، بل قد تكون الكبيرة أكثر احتياجا للرتق من الصغيرة .

ومن الناحية الطبية: فإن رتق غشاء بكارة الكبيرة أسهل من رتقه للصغيرة (١) .

د - أنه لا معنى لرتق غشاء بكارة المرأة بحضور زوجها، ورضاه عن عملية الرتـق، لعدم وجود مصلحة تنتظر.

فنغلب حينتذ جانب التحريم في هذه الحالة، لإغلاق باب التجرؤ على ممارسة هذه العملية المحفوفة بمحاطر انتشار الفاحشة في المحتمع .

أدلة القول الثالث: ( الجواز مع التفصيل )

استدل أصحاب هذا القول بما يلى:

١- أن رتق غشاء البكارة مما يساعد على العفة والطهارة (٢) .

واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه يسلم لهم ما قالوا: ولكن هذا في مقابل مفاسد تحصل من إجراء عملية الرتى، ومنها: فتح باب الزنى، وفتح الباب لعمليات الإجهاض، وإسقاط الأجنة، وكشف العورة دون حاجة معتبرة، ومعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فكان منعه أولى .

<sup>(</sup>١) كمال فهمى: رتق غشاء البكارة، ص: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الواعي: حكم إفشاء السر، ص: ١٧١.

٢- أن رتق غشاء البكارة يزيل العقد النفسية، والخوف من ظن السوء في الحال والاستقبال، ويؤدي إلى تفريج الكربة عن الأهل والمسلمين (١).

## واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:

أ - أنه يمكن إزالة العقد النفسية بالتوعية والإرشاد، وأحمد الضمانات الكفيلة بإثبات براءتها أمام المحتمع، مع أن قرينة زوال غشاء البكارة لا تنهض دليلا شرعيا لإثبات ارتكابها الفاحشة .

ب - أما الخوف من ظن السوء بها في الحال والاستقبال، فإنه لم يقل قائل بأن يعلن ولي الفتاة على الملأ حبر فقد ابنته غشاء بكارتها، بل يبقى الأمر سرا، وإذا دعت الحاجة في وقت من الأوقات لإبراز دليل عفتها، فيخبر الزوج بالحقيقة، مع أحذ تقرير طبي يثبت سبب زوال غشاء بكارتها.

ثم إن القول بعدم رتق غشاء البكارة هو قول ينسجم مع قواعد الشرع القاضية: بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فدرء مفسدة فتح باب الفساد مقدم على مصلحة رتق غشاء بكارة امرأة بعينها، والضرر الخاص يتحمل مقابل الضرر العام .

أدلة القول الرابع: ( الجواز مع التفصيل )

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية :

اولا: الأدلة العامة المتضمنة لمصالح رتق غشاء البكارة في الحالات الجائزة عندهم، ودفع بعض المفاسد:

١- أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر، وندبه، ورتـق غشاء البكـارة

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص: ١٧١ - ١٧٢ .

معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجوازها (١) .

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأن الستر الذي ندبت إليه الشريعة الإسلامية هو المحقق لمصالح معتبرة، ورتق غشاء البكارة فيه كشف للعورة بدون حاجة، وفيه فتح لباب الشر، وهو الزنى . كما أن الحكم بجواز رتق غشاء البكارة في حالة الزنى الذي لم يشتهر، فيه فتح لباب من الشر عظيم، والله تعالى يأمرنا أن يشهد عذاب الزاني طائفة من المؤمنين نكاية به، وتأديبا لغيره من مغبة الوقوع في الفاحشة، فحواز هذه الصورة لا يعتبر سترا، بل هو ترك لمبدأ معاقبته، واشعاره بذنبه، فرفض الطبيب إحراء هذه العملية في الحالة المذكورة، فيه ردع للزانية، وتأديب لغيرها .

٢- أن المرأة بريئة من الفاحشة، فإذا أجزنا فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها، فيكون في ذلك دفع الظلم عنها، وتحقيقا لما شهدت به النصوص الشرعية باعتباره، وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات (٢) .

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه يمكن قفل باب سوء الظن بالمؤمنين والمؤمنات بالإخبار بالحقيقة، والصدق نجاة، ومنجاة، والله تعالى يأمرنا بالصدق في الأمور كلها، وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه - خير شاهد على ذلك . فإخبار الزوج بحقيقة الأمر هو العلاج الناجع لإزالة سوء الظن، ثم إن علم الزوج بالحادث بعد زواجه منها يؤدي إلى سوء الظن بها، ذلك أننا لا نأمن أن يخبر الزوج بعد ذلك، وهو مؤد إلى تهديد كيان الأسرة، وتدمير

<sup>(</sup>١) محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة، ص: ٥٧٩ - ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص: ٥٨٠ - ٥٨١ .

مستقبلها، فإن رضي الزوج، وإلا أبدلها الله زوجا خيرا منه .

٣- أن رتق غشاء البكارة يعين على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أن الرجل مهما فعل الفاحشة لا يترتب على فعله أي أثر مادي على حسده، ولا يشور حوله أي شك، فكذلك ينبغي أن تكون المرأة، وتحقيق العدل بينهما مقصد شرعي، إلا في الأحوال المستثناة بدليل شرعي، وليست هذه الحالة منها (١).

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأن تعليل حواز رتق غشاء البكارة بالمساواة بين الرحل والمرأة غير مستقيم، ذلك أن الله تعالى خلق الذكر والأنثى بطبيعتين مختلفتين، فالمرأة لها غشاء بكارة، والرحل على خلاف ذلك.

فطلب تحقيق المساواة في خفاء الجريمة أمر مخالف لأصل تكوين الرجل والمرأة، وهو يشكك في أصل العدالة في الخلقة .

ثم إن القول بمساواة الرجل المرأة على هذا النحو فيه إقرار ضمني بفعل الفاحشة، فهل يسوغ للمرأة إذا زنت أن ترتق غشاء بكارتها بحجة أن الرجل إذا فعل الفاحشة فلا يظهر دليل مادي على فعله للجريمة في حسده ؟؟! .

أما عن تحقيق العدل الشرعي بينهما، فإنما هو في الحقوق والواجبات الشرعية المقررة كالملكية، ونحوها، إلا ما ورد دليل من الشرع على استثنائه كالشهادة والميراث، والفرق في الخلقة غير داخل فيه ؛ لأن الإنسان لا اختيار له في أصل تكوينه فهو كالميراث، فطلب المساواة في هذه الصورة لا مدخل له في تحقيق العدالة بينهما .

وإذا أردنا أن نتلمس الحكمة من جعل غشاء بكارة للمرأة دون الرجل، فإنسا نجد

<sup>(</sup>١) محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة: ص: ٥٨١ - ٥٨٣ .

أن المرأة لها خصوصية نابعة من عناية الشريعة الإسلامية بعرض المرأة، وصيانتها من الفاحشة، لا سيما أن الأصل في الفروج التحريم .

فالقول بالمساواة فيه تفويت لحكمة المبالغة في ستر عبورات النسباء، وأعراضهن، وحفظ فروجهن .

ومن جهة أخرى: فإن الأثر المترتب على فعل الفاحشة في جانب الرجل لا يكون فيه اختلاط للأنساب، بخلاف المرأة، فإن وجود غشاء البكارة يحمي رحمها من اختلاط الأنساب، فإذا لقحت المرأة بأكثر من مين حصل ذلك المحظور .

وأما قولهم: إنه من الصعب في كثير من الأحيان تغيير هذه التقاليد، فلا أقل من حماية المرأة من هذا العسف الاحتماعي بإخفاء القرينة – التي لم يعتبرها الشرع – عن أولئك الذين يبنون عليها أحكامهم الظالمة (١).

## فيعرض عليه من وجوه:

١- أن المفاسد التي رتب عليها هذا الحكم من تدمير حياتها الزوجية، وعدم
 الإقبال على الزواج منها هو أمر مظنون غير مقطوع به .

٢- أنه ينبغي عدم جعل التقاليد والأعراف المناهضة لقواعد الشرع قانونا يلتزم بـــه
 في مقابل وجود مفاسد عظيمة من جراء الأخذ برتق غشاء البكارة بهذه الحجة .

٣- أنه إذا سلم أن في رتق غشاء البكارة رفعا للعسف الاجتماعي عن المرأة، فإن فساد الزمان والانحراف الذي تعيشه مجتمعاتنا المعاصرة لا يساعد على اقتصار الناس على الحالات التي يكون فيها رتق غشاء البكارة راجحا حائزا، وفساد الزمان وانتشار الفاحشة هو من الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند إعطاء حكم لهذه المسألة .

<sup>(</sup>١) محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة، ص: ٥٨٣ .

فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - منع حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - من الزواج من يهودية، مع أن الزواج من الكتابيات جائز لا غبار عليه، ولكنه سد لباب فتنة، وفساد على نساء المسلمين، فكذلك هنا إذا سلم جدلا أن الحكم في هذه الحالة الجواز، فسد باب الذريعة إلى المحرم مقدم، لا سيما إذا تعلق بالأعراض، فهو أمر ينبغي الاعتناء به، ووضعه في أولويات بناء الفتيا في عصرنا الحاضر.

٤- أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة، فلو تركت المرأة من غير رتق، واطلع الزوج على ذلك، لأضرها، وأضر بأهلها، وإذا شاع الأمر بين الناس، فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم، فلذلك يشرع لهم دفع الضررعنهم ؛ لأنهم بريئون من سببه (١) .

## واعترض على هذا الاستدلال :

سن

ن

وڻ

(ط

مسن

كسل

سلام

ب

ان

باس

نار

بأن الضرر الذي ذكر هو ضرر موهوم، ذلك أن الزوج إذا اطلع على حقيقة الأمر، أو أخبره غيره، فستكون ثمة المضرة الحقيقية بدمار الأسرة، واتهام المرأة بالفاحشة، وأهلها بالتواطؤ على ذلك .

فاجتمعت حينئذ مضرتان: مضرة الامتناع عن النوواج من المرأة والاقتراب من أهلها، ومضرة علم الزوج بعد ذلك، وحصول تدمير الأسرة وتفككها .

فالمتعين: درء المضرة الأعظم وهي تدمير الأسرة، بالمضرة الأحف وهي إحبار الزوج بالحقيقة، تبعا لدفع أعظم المضرتين بارتكاب أخفهما .

ثم إن الحل السليم ما ذكره أصحاب القول الأول: أن يؤخذ تقرير طبي موثق من قبـل دائرة طبية معتبرة يثبت زوال غشاء البكارة بالسبب الحقيقي، وهو أدعى للثقة والصدق.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ص: ٥٨٠ .

أمر آخر: إن تمزق غشاء البكارة بغير الفاحشة حالاته قليلة، ونظرا لصعوبة تمزقه عادة، فتعميم الحكم من أجل حالات قليلة نادرة، لا يعلم مدى صدق مدعيها، لا يدعونا إلى فتح باب عظيم كهذا .

٥- أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع، وحاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة (١) .

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأن ما ذكر يتضمن المصلحة المتقدمة، ولكنها في مقابل مفاسد فتح بـاب الزنـى، والفاحشة في المجتمع، ودرء المفاسد أولى من حلب المصالح.

ثم إنه ينبغي أن يكون للأطباء المسلمين موقف واحد تجاه هذه المسألة يتلخص فيما يلى:

١- أن يكونوا دعاة صدق، فيرشدوا الفتاة وأهلها إلى عدم إحراء هذه العملية، وأخذ تقرير طبي يثبت براءة الفتاة، فيكونوا بذلك قد وجهوا الناس إلى الأخذ بالصدق قولا وفعلا .

٢- أن يرفضوا إجراء هذه العملية لكي يسدوا على المجتمع باب الزنسى والتلاعب في الأعراض .

٣- أن يحاربوا الكسب غير المشروع بإجراء هذه العمليات مهما تنوعت أسبابها . فإذا انتهج الأطباء هذه السبل لمعالجة فقد الفتاة لبكارتها، أمكننا إقناع الناس بأن فقدها له بغير الفاحشة ليس أمرا معيبا، ولا يمنع من الزواج منها .

(١) محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة: ٥٨٣ - ٥٨٤ .

وقالوا: أما ما يتعلق بنفسية الفتاة، ومنعها من رتق غشاء البكارة، فإنه مؤدٍّ بها إلى الوقوع في حمأة الرذيلة، وأنه كان يمكن استصلاحها من أول الأمر (١) .

## واعترض على هذا الاستدلال من وجوه :

الأول: أن فقد الفتاة لغشاء بكارتها بأي سبب ما خلا الجماع، لا يتحقق فيه هذا المعنى، فهي لم ترتكب الجريمة أول مرة فكيف تعود إليها، والأثر النفسي الذي قد يترتب على ذلك ينبغي أن يعالج بالإيمان با الله، والتوعية، والإرشاد، وتعميق الإيمان بالقضاء، والقدر، فحمل الناس على الدعوة والصلاح أولى وأحسن من فتح هذا الباب الموصد.

الثاني: أما احتمال رجوعها للفاحشة بعد أن فارقتها، فهو أمر مظنون، فالمرأة إذا زنت، وتابت، وشعرت بعظم جريمتها فإنها لا تعود إليه، إذا كانت توبتها صادقة، حيث إنها لا تسوغ لنفسها الرجوع للمنكر.

الثالث: أن ما قالوه أمر لا يمكن ضبطه فيؤدي إلى الحرج على الطبيب المعالج، مع أنه لا يلزم الطبيب معرفة السبب الحقيقي للرتق، وليس من حقه ذلك ؛ لأن فيـه كشـفا لمستور لم يطلب منه معرفته، ذلك أن المرأة ربما تكون كاذبة في دعواها .

٦- أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها(٢).

## واعترض على هذا الاستدلال:

لا يسلم أن رتق غشاء البكارة لا يخلو من الغش، ذلك أن الغشاء الجديد هـو غـير

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ص: ٥٨٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة، ص: ٥٨٥.

الغشاء الأصلى، ولا شك أن في هذا تغييرا للحقيقة دون إعلام الزوج.

## ثانيا: الأدلة التفصيلية لبعض الحالات المذكورة في هذا القول:

أ - الحالات التي يكون سببها حادث، ونحوه، أو اغتصاب الفتاة ، ونحوه :

استدلوا على الجواز في هذه الحالات بما يلي:

1- أن الغش غير حاصل ؛ لأن الطبيب لم يخف عيبا موجودا في حسم المرأة، بل هو إعادة إلى أصل خلقتها، وفي ذلك إظهار للحقيقة، ووضع الأمر في نصابه، وحقيقته منع الوهم، وسوء الظن، وهو لا يقل في استجلاب الأجر من علاجه لجرح عادي وقع على الجسد، بل هو أولى بالأجر من ذلك(1).

## واعترض على هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن رتق غشاء البكارة، واستبداله بجديد، فيه تغيير للحقيقة التي يظنها طالب الزواج، فهو يعتقدها سالمة البكارة، وإن سلم بأن غشاء البكارة لا يكون سببا لفسخ عقد النكاح إلا إذا اشترط الزوج العذرية، وفي ظني: أن هذا الافتراض - عدم تغيير الحقيقة في الرتق - في مقابل الجازفة بأظهر دليل على عفة المرأة .

الثاني: أن قياس رتق غشاء البكارة على الجرح العادي، هو قياس مع الفارق، ويظهر هذا من وجوه:

أ - أن رتق الجرح العادي يطلب فعله لوحود حاجة طبية، كنزيف، أو نحوه، بخلاف رتق غشاء البكارة، فليس ثمة حاجة طبية توجب التدخيل الجراحي فيه، إلا إذا صاحبه نزيف، فيأخذ حكم الجرح العادي .

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ص: ٥٨٩ – ٥٩٠ .

ب - أن مكان الجرح العادي لا يثير شبهة، وليس له خصوصية، بخلاف الجرح في موضع غشاء البكارة، فإن له أهمية بالغة، لا سيما أنه دليل العفة والطهارة للمرأة، فقياسه عليه مع عظم الفارق في المحل فيه تفويت لمصلحة وجود غشاء البكارة .

٢- قالوا: إن رتق غشاء البكارة في هذه الحالية لا يؤدي إلى التشجيع على فعل الفاحشة (١)

## واعترض على هذا الاستدلال :

سلم ماقلتم، ولكن هذا في مقابل مفاسد عظيمة أحرى سبق بيانها، وفتح هذا الباب يؤدي إلى استسهاله .

٣- وقالوا: إن كشف العورة في الرتق فيه حاجة لا تقل عن الحاجات التي ذكرها الفقهاء (١)

## واعترض على هذا الاستدلال من وجوه :

الأول: أنه لايوحد لرتق غشاءالبكارة سبب طبي حاجي يمكن أن يكون مبيحا لكشف العورة، أسوة ببقية الأعذار التي يجيزها الفقهاء .

الثاني: أن القول بجواز كشف العورة في هذه الحالة فيه فتح لباب إجراء هذه العملية بدون داع أو مبرر، وهو مؤد للتساهل في كشف العورات، هذا إذا علمنا أن رتق غشاء البكارة ليس أمرا سهلا، يمعنى أن الطبيب يحتاج فيه إلى إجراء عدة عمليات متتابعة، فقد لا يلتئم إلا بعد سن معينة، بل وربما تفشيل مثل هذه العملية (٢) فتعريض

<sup>(</sup>١) محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة، ص: ٥٩١ - ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص: ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) كمال فهمى: رتق غشاء البكارة، ص: ٤٣٠ .

المرأة لكشف العورة مرات ومرات، هو مظنة زوال حيائها، ودرؤه أولي، وأحرى .

ب - في حالة ارتكاب فاحشة الزنى الذي لم يشتهر بين الناس:

۱ – قالوا: قد يبدو أن الغش متحقق في هذه الصورة، ولكنه في الحقيقة لا يطمس دليلا اعتبره الشرع مفيدا لوقوع الزنى ؛ لأن عدم وحدد غشاء البكارة لا يدل على الزنى بإجماع الفقهاء (۱) .

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه يسلم عدم نصب الشارع وجود غشاء البكارة دليلا على وقوع الزنى، ولكن الغش الناتج هنا ظن الزوج أنها بكر، وذات غشاء بكارة، وهذا تغيير للحقيقة، فالفعل في ذاته غش، وأما باعتبار ترتب الأحكام على عدم وجوده لا يعتبر غشا.

٢- قالوا: إنه ليس في هذه الحالة احتمال تشجيع الفاحشة بقيام الأطباء بعمليات الرتق، فهي مفسدة موهومة ؛ لأن هذا الاحتمال مبناه على إبطال هذا التصرف لفاعلية الأثر الزجري لردود الفعل الاحتماعية التي كونتها العادات والتقاليد عند اكتشاف فتاة ذهبت بكارتها دون معرفة الأسباب(٢).

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه لا يسلم الأساس الذي بني عليه هذا الاحتمال، فإن هذا الاحتمال لم يبن على إبطال هذا التصرف لفاعلية الأثر الزحري لردود الفعل التي كونتها الأعراف والتقاليد.

بل إن هذا الاحتمال بني على أساس شرعي، ذلك أن مبدأ ستر المؤمنين مبدأ

<sup>(</sup>١) محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة، ص: ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص: ٩٨٠ .

شرعي معتبر، حيث إن فتح الباب للزاني زنى لم يشتهر، فيه مفسدة تغلب على مصلحة رتق غشاء البكارة، ومبنى هذا الاحتمال في ظني هو: مبدأ زحر الزاني والزانية، والتشدد في عقوبتهما، هو المعنى الذي من أجله حيف وقوع جريمة الزنى وانتشارها، فبدون الزجر والردع لايتم التزام الأوامر الشرعية المتعلقة بالعرض، فالمرأة حينما تعلم أنه في حالة زناها لن تجد طبيبا يرتق لها غشاء بكارتها، فلن تقدم على فعل الزنى، وسيكون رادعا ومؤدبا لغيرها.

ثم إن التساهل في هذا الباب، وإن كان له أثر إيجابي، وقد يكون فيه ستر للمرأة، ولكنه مع نزعات النفس وأهوائها، وفساد الزمان يجعل الناظر في هذه المسألة يركن إلى المنع لاحتمال وقوع هذه المفسدة .

-7 قالوا: إن كشف العورة في هذه الحالة محتمل لوجود حاجة دفع المفسدة عن المرأة (1) .

## واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه لا يسلم وجود حاجة طبية معتبرة توجب رتق غشاء البكارة في حالات فتق الغشاء بغير طريق الجماع، فمن باب أولى عدم اعتبار وجود الحاجة في هذه الحالة .

## وجهة نظر أصحاب هذا القول في موقف الطبيب في الحالات السابقة :

إن الطبيب إذا عرف سبب التمزق كان عليه النزام التفصيل السابق . أما إذا لم يعرف السبب فلا يجب عليه البحث عن أسباب تمزق الغشاء، و عليه أن يلبي طلب الفتاة برتق غشاء بكارتها إذا كان ذلك ممكنا طبيا (٢) .

<sup>(</sup>١) محمد نعيم ياسين: رتق غشاء البكارة، ص: ٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص: ٢٠٨ – ٢٠٩ .

## واعترض على هذا الموقف بما يلي:

1- أن معرفة الطبيب لاسباب الفتق هي معرفة ظنيه قد يخالطها كثير من الكذب والتدليس والتهمة والشبهة، فالقول بأن عليه أن يسلم ما تقوله الفتاة، أو وليها، هو أمر قد يكون فيه من التساهل ما فيه، لا سيما أن الفتاة التي زنت لا يعجزها أن تكذب على الطبيب لتصل إلى بغيتها .

٢- أن القول بالاستحابة طلب المرأة، وإن لم يعرف سبب فتق غشاء بكارتها - في ظني - فيه هدم لكل المصالح التي رحيت من رتق غشاء البكارة، ووحمه هذا الهدم: أنه إذا سلم الجواز في بعض الحالات فهو في حقيقته بناء علمي وحود مصالح راححة، وههنا جهلنا المصالح أصلا، فكيف نقوم بالاستحابة لطلبها .

٣- أن غياب الرقابة الشرعية على الأطباء في ظل عدم وجود نظام إسلامي يعد من عوامل عدم تشجيع هذا القول .

## الترجيح:

القول الراجح هو عدم حواز رتق غشاء البكارة مطلقا ؛ وذلك للأسباب التالية :

۱- لقوة أدلة القائلين بعدم حواز رتق غشاء البكارة مطلقا، وسلامتها من المناقشة والاعتراض، ولاعتمادها على قواعد الشرع العامة، ومقاصده، كحفظ الأعراض، وتقديم درء المفاسد على حلب لمصالح، وسد الذريعة، وتحريم الغش؛ والكذب.

٢- لأن أدلة القائلين بالجواز مع التفصيل لا تخلو من مناقشة واعتراض، ذلك أن الجواز قد علق بمصالح، إما أن تكون وهمية، أو ثمة مفاسد توجب تقديم درثها على تحصيل تلك المصالح.

٣- لأن من شروط فعل الحراحة الطبية أن تكون هناك ضرورة، أو حاجة تبييح

التدخل الجراحي، وليس في رتق غشاء البكارة شيء من ذلك .

3- أنه لا ينكر تغير المصالح بتغير الأزمان، والذي بدوره له تأثير ما في بناء الأحكام وتطبيق قواعد المصالح والمفاسد يوصلنا إلى ضرورة إغلاق هذا الباب ؛ لـتردي الأخلاق في عصرنا الحاضر ؛ ولغياب وازع الإيمان والتقوى، وأما ربط الحكم الشرعي في هذه المسألة بالمفاسد التي قد تنشأ عن نظرة المحتمع المنحرفة لفاقدة البكارة، فلا تكفي دليلا لجواز الرتق، فإن الاستسلام للعادات المنحرفة أمر ينبغي أن يقابله البيان، والتوضيح لحقائق الشرع، ومحاربة هذا الفكر الخاطيء أولى من مجاراته .

ويتعين حينئذ القول بعدم جواز الرتق ملاءمة لفساد العصر، وخفة الذمم، وعدم وجود سلطة رقابية تلزم الطبيب، وطالب الرتق، فحسم باب الفوضى أقرب للقواعد والأصول.

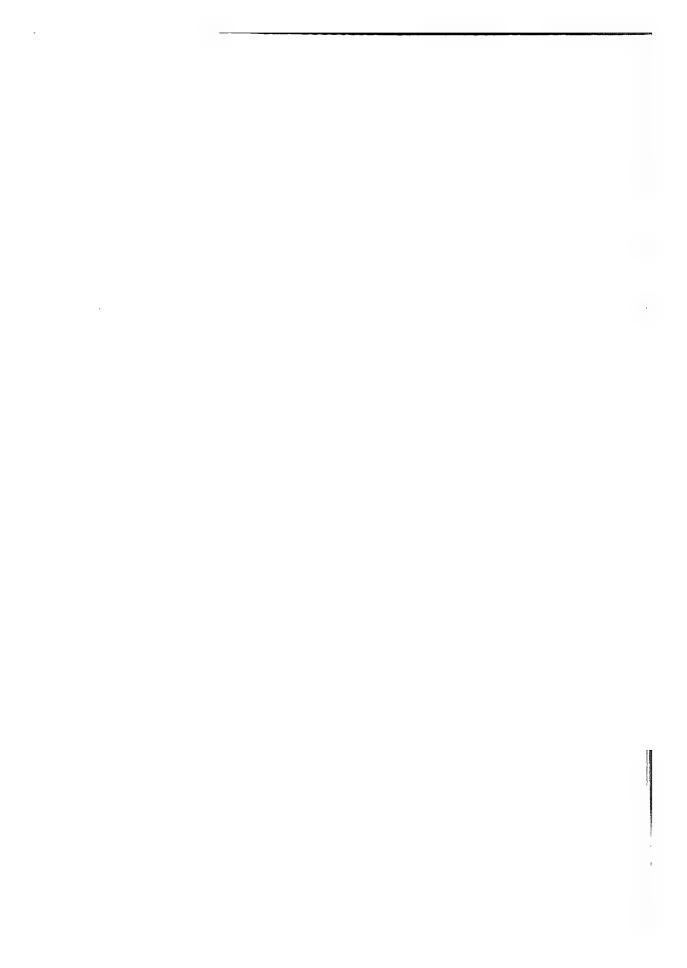

#### الخاتمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

## فقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج، ومن أهمها:

١- يجوز للرجال النظر إلى النساء حال القيام بالمعالجة الطبية بشرط عدم توفر النظير في الجنس، ووجود الضرورة، والاقتصار على القدر المطلوب كشفه للعلاج.

٢- يجوز معالجة العقم عند النساء بالطرق التالية:

- أ بالعقاقير والأدوية الطبية .
- ب بالتلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي، وذلك إذا كان الحيوان المنوي من الزوج، والبييضة من الزوجة، وبشرط قيام الزوجية بينهما، مع الأخذ بكل أسباب الحيطة، والحذر عند إجراء هذه العملية .
  - ج بالجراحة الطبية .
- ٣- يحرم استخدام وسائل منع الحمل الدائم عند النساء، إلاعند وجود سبب طبي
   معتبر.
- ٤- يجوز استخدام وسائل منع الحمل المؤقت بتقدير الزوجين بالتراضي وفقا لمصالحهما
   وظروفهما الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية .
  - ٥- يجوز فعل حراحة الولادة إذا وحد سبب ضروري، أو حاجي يوجب ذلك .

- ٦- الحتان مباح في حق الأنثى، ويشرع في حقها إزالة الزائدة إذا كانت تلحق بها ضررا .
- ٧- يجوز فعل جراحة التجميل بهدف التداوي، والمعالجة، ولا يجوز فعلها بهدف التجميل ؛ لعدم وجود الحاجة إليها لاشتمالها على تغيير خلق الله، والكذب، والتزوير.
- ٨- يحرم تغيير جنس الأنثى إلى ذكر، ويجوز إزالة الاشتباه في الأعضاء التناسلية بهدف
   العلاج، برد الأنثى إلى أصل خلقتها.
  - ٩- يجوز ثقب غشاء البكارة للعلاج، ويحرم رتقه لأي سبب من الأسباب.

## قائمة المراجع

## القرآن الكريم:

#### أ - التفسير:

- 🕰 أحكام القرآن للإمام محمد بن عبد الله ، للعروف بابن العربي ، تحقيق : على محمد البحاوي ، دار المعرفة ، بيروت.
  - 🕰 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار الجكني الشنقيطي ، دار الفكر.
  - 🕰 حامع البيان في تفسير القرآن . للإمام محمد بن جرير الطبري ، طـ٣ ، دار المعرفة ، بيروت، ١٩٧٨م.
  - 🕰 الجامع لأحكام القرآن . للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، ط١ ، دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م.
    - 🕰 تفسير التحرير والتنوير . للشيخ الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، ١٩٨٤م.
  - 🕰 تفسير القرآن العظيم . للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي ، ط١ ، دار المعرفة ، بيروت، ١٩٨٧م.
- △ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . للإمام محمد بن علي الشوكاني، ط٢، مطبعة وشركة مصطفى البابى الحلبى ، مصر ، ١٩٦٤م.
  - 🕰 في ظلال القرآن. للشيخ سيد قطب ، ط١١ ، دار الشروق ، ١٩٨٥م.
  - 🕰 المفردات في غريب القرآن . للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، دار المعرفة.

#### ب - الحديث النبوى الشريف وعلومه:

- الحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. للإمام تقى الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد ، دار الكتسب العلمية ، بيروت.
- □ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . للإمام عبد الرحمن بن أبسي بكر السيوطي ، ط٢، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٧٩م.
- تقريب التهذيب . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، قدم له، وحقق : أحمد عوامة ، ط٢، دار الرئيد ، سوريا ، حلب ، ١٩٨٨م.
- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ، وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح للطباخ. للإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، ط٢ ، دار الحديث للطباعة النشر ، ١٩٨٤م
  - التلخيص الحبير . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مكتبة ابن تيمية.
- الجامع الصحيح . للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، تحقيق : إبراهيم عطوة عوض ، ط١، شركة ومطبعة البابي الحلمي ، ١٩٦٢م.

- ص سبل السلام شرح بلوغ المرام . للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ، منشورات مكتبة دار الحياة ، بيروت، 19۸9 م .
- سنن ابن ماحه . للإمام محمد بن يزيد القزويني ، المعروف بابن ماحه ، ترقيم : محمد فـؤاد عبـد البـافي ،
   دار إحياء الكتب العربية .
- □ سنن أبي داود مع معالم السنن للخطابي. للإمام سليمان بن الأشعث السحستاني ، المعروف بأبي داود ،
   ط۱ ، دار الحديث ، حمص ، ۱۹۷۳م.
- السنن الكبرى ، وفي ذيله الجوهر النقي . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسمين بن على البيهقي، دار
   المعرفة ، بيرت.
- □ سنن النسائي . للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بشرح الإمام السيوطي ، وحاشية السندي، دار الكتاب العربي.
  - 🕰 صحيح سنن ابن ماجه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط1 ، للكتب الإسلامي ، ١٩٨٦م.
- صحيح سنن أبي داود . للشيخ محمد ناصرالدين الألباني ، ط١ ، طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٩٨٩ م.
  - 🕰 صحيح مسلم بشرح النووي . للإمام يحيى بن شرف الدين النووي ، المطبعة المصرية ومكتبتها.
  - 🕰 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . للإمام محمد بن عبد ا لله المعروف بابن العربي المالكي، دار الفكر.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تصحيح الشيخ عبد الله
   بن باز ، وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة .
  - 🕰 المسند . للإمام أحمد بن حنبل ، شرح : أحمد محمد شاكر ، ط٣ ، دار المعارف للطباعة والنشر ، مصر ، ١٩٤٩م.
- □ المسند ، ويليه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد لابن حجر العسقلاني. للإمام أحمد بن حنبل،
  ط۱ ، دار الفكر ۱۹۹۱م.
- □ المصنف ، ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي . للإمام عبـد الرزاق بن همـام الصنعاني ، عقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، ط۲ ، المكتب الإسلامي ، ۱۹۸۳ م .
  - 🕰 المنتقى شرح الموطأ . للإمام سليمان بن خلف الباجي ، ط١ ، دارالكتاب العربي ، بيروت.
    - 🕰 الموطأ . للإمام مالك بن أنس ، برواية يحيى بن كثير الليثي ، ط١ ، دار الفكر ، ١٩٨٩م.
  - △ نصب الراية لأحاديث الهداية . للإمام عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي ، دار الحديث ، القاهرة.
- النهاية في غريب الحديث والأثر . للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: ظهر
   أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي ، دار الباز للنشر\*
- لسلام ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر
   الكتب السلفية.

#### ث - الفقه الحنفي:

- الاختيار لتعليل المختيار. للشيخ محمد بن مودود الموصلي ، تعليق الشيخ محمد أبو دقيقة ، دار الدعوة ، إسلامبول، ١٩٨٧م.
  - 🕰 أنيس الفقهاء . للشيخ قاسم القونوي ، تحقيق الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي ، ط٢ ، دار الوفاء للنشر ، ١٩٨٧م.
- 🕮 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . للإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني ، ط٢ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٨٢م.
  - 🕰 البناية شرح الهداية. للإمام محمود بن أحمد العيني ، ط٢ ، دار الفكر ، ١٩٩٠م.
- تبيين الحقائق شرح كنز اللقائق. للإمام عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، ط٢ ، دار الكتاب الإسلامي ، مطابع الفاروق الحديثة.
  - 🕰 حاشية رد المحتار . للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ، ط۲ ، دار الفكر ، ١٩٦٦م.
    - 🕰 شرح فتح القدير . للإمام محمد بن عبد الواحد ، المعروف بابن الهمام ، دار الفكر.
  - 🕰 الفتاوي الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة وبهامشه فتاري قاضيحان ، والفتاوي البزازية.
  - 🕰 للإمام نظام الدين ومجموعة من علماء الهند ، ط ٣ ، دار إحياء التراث العربي ١٩٨٠٠م.
- عمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر.. للإمام عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفسدي ، دار إحياء المتراث العربي، بيروت.
  - 🕰 مختصر الطحاوي . للإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ط۱ ، دار إحياء العلوم، بيروت ، ١٩٨٦م

## الفقه المالكي:

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في شرح مسائل المستخرجة. للإمام محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق الدكتور محمد الحجي ، والشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، إدارة إحياء المتراث الإسلامي ، ١٩٨٦ .
- الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القبرواني . للإمام صالح بن عبد السميع الأبي الأزهري، طبع على نفقة الخاج عبد الله اليسار التيجاني.
  - 🕰 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . للشيخ محمد عرفة الدسوقي ، وبهامشه تقريرات الشيخ عليش ، دار الفكر.
- ۲۵ الخرشي على مختصر سيدي خليل . للشيخ محمد الخرشي ، وبهامشه حاشية الشيخ على العدوي ، ط۲ ،
   المطبعة الأميرية ببولاق ، ۱۳۱۷هـ.
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار . للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي ، ط١ ، دار الوعي ، حلب ، القاهرة ، دار قتيبة للطباعة والنشر ، دمشق ، بيروت، ١٩٩٣م.
  - 🚙 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل . للإمام الزرقاني ، دار الفكر ، بيروت.
  - 🕰 القوانين الفقهية .للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، مكتبة أسامة بن زيد.

- الكاني في فقه أهل المدينة .للإمام يوسف بن عبـد الـبر النمـري الأندلسـي ، ط١ ، دار الكتـب العلميـة ،
   بيروت ، ١٩٨٧ م.
  - 🕰 متن الرسالة. للإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح ، مصر.
- □ المعيار المعرب ، والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب . للإمام أحمد بن يحيى الونشريسي ، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد الحجي ، طبع وزارة الأوقاف المغربية ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت.
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. للإمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، ط٣، دار الفكر، ١٩٩٢م.

#### ح - الفقه الشافعي:

- الحياء علوم الدين . للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، ط٢ ، دار الفكر ، عمان ، ١٩٩٢م.
- ☐ تصحیح التنبیه حاشیة التنبیه . للإمام یحیی بن شرف الدین النووي ، ط أخیرة ، شركة ومطبعة مصطفی
  البایی الحلیی ، وأولاده ، مصر ، ١٩٥١م.
- حاشية البحيرمي المسماة بتحفة الحبيب عل شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
   للشيخ سليمان البحيرمي ، ط أخير ، مصطفى البابي الحليى ، ١٩٥١م.
  - 🕰 حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهاج . للشيخين قليوبي وعميرة ، مطبعة أصح المطابع بمبي.
- △ الحاوي الكبير شرح مختصر المزني . للإمام على بن حبيب الماوردي البصري ، تحقيق الشيخ على بن محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٩٩٤م.
- روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام يحيى بن شرف الدين النووي ، إشراف : زهير الشاويش ، ط۲ ،
   المكتب الإسلامي ، ١٩٨٥م.
- الله المحتاج بشرح المنهاج . للشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي ، حققه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، ط٢ ، طبع إدارة إحياء التراث الإسلامي ، قطر ، ١٩٨٧م.
  - 🕮 المجموع شرح المهذب. . للإمام يحيى بن شرف الدين النووي ، دارالفكر.
  - 🕰 المهذب. . للشيخ الإمام أبي أسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، مطبعة عيسي البابي الحلبي ، مصر.
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. للشيخ محمد الشربيني الخطيب ، شركة ومطبعة مصطفى البابي
   الحلبي، مصر ، ١٩٥٨م.
  - 🕰 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، مطبعة عيسي الحليي، مصر.

## خ - الفقه الحنبلي:

🕰 أحكام النساء .للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، ط١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٥م.

- 🕰 الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اللامام على بن محمد البعلي ، دار الفكر.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .للإمام على بن سليمان المرداوي ، ط٢ ، دار إحياء الـتراث العربي ،
  ١٩٨٠.
- تحفة المودود في أحكام المولود .للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم ، باعتناء : يحيى محتار غزاوي، مؤسسة الريان للتوزيع ، المدينة المنورة.
  - 🕰 الروض المربع بشرح زاد المستقنع اللشيخ منصور بن يونس البهوتي ، دار التراث ، القاهرة.
- واد المعاد في هدي خير العباد . للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف باين القيم ، ط١٤ ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٠ .
  - 🕮 الفروع .للإمام محمد بن مفلح ، ط٤ ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٩٨٥م.
- الكاني في فقه الإمام أحمد . للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، طه ، المكتب الإسلامي ،
   ١٩٨٨ م .
- کشاف القناع عن متن الإقناع .للشيخ منصور بن يونس البهوتي ، طبع حكومة المملكة العربية السعودية ، مكة
   للكرمة ، ١٣٩٤هـ.
  - 🕰 المبدع شرح المقنع اللامام إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح ، المكتب الاسلامي ، ١٩٨٠م.
    - 🕰 المغنى مع الشرح الكبير . للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ، دار الكتاب العربي.
  - 🕰 منار السبيل في شرح الدليل.للشيخ إبراهيم بن محمد الضويان ، ط١ ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ١٩٨٥م.

#### د - الفقه الظاهرى:

🚨 المحلمي .للإمام على بن أحمد بن حزم الظاهري ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت .

#### ذ - القواعد الفقهية:

- الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان .للإمام زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت ، ١٩٨٥م.
- الأشباه والنظائر .للإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ط أخيرة ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،
   ٩ ٩ م.
- 🗀 درر الحكام شرح بمحلة الأحكام اللشيخ على حيدر ، تعريب المحامي : فهمي الحسيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
  - 🕰 شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد مصطفى الزرقا ، ط٢ ، دار القلم ، دمشق ، ١٩٨٩م.
    - قواعد الأحكام في مصالح الأنام .للإمام العز بن عبد السلام ، دار المعرفة ، بيروت.
- المنثور في القواعد .الإمام بدر الدين محمد بن بهادر المعروف بالزركشي ، تحقيق : د. تيسير فـائق محمـود ، مطبعة
   مؤسسة الفليج للطباعة والنشر ، الكويت ، ١٩٨٢م.

🕰 المواهب العلية شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية .للشيخ يوسف بن محمد الأهدل ، ط.١ ، حدة ، ١٩٨٦م.

#### ر - أصول الفقه:

- 🕰 أصول الفقه الإسلامي .للدكتور وهبة الزحيلي ، ط١ ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٨٦م.
- روضة الناظر وجنة المناظر . للإمام أبي محمد محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة ، ط۲ ، دار المعارف ،
   الرياض ، ۱۹۸٤م .
  - 🕰 عوارض الأهلية عند الأصوليين .للدكتور حسين خلف الجبوري ، ط.١٠٤٠٨ هـ.
  - 🕰 منهج التشريع الإسلامي وحكمته .للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، ط١ ، دار التراث ، ١٩٨٨م.
- الموافقات في أصول الشريعة . للإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ، شرح الشيخ عبـــد الله دراز ، دا المعرفة ، بيروت.
- □ نظرية الضرورة الشرعية : حدودها وضوابطها .للشيخ جميل محمد بن مبارك ، ط١ ، دار الوفاء للنشر والتوزيع ، ١٩٨٨م.
- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي .للشيخ أحمد الريسوني ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، نشر المعهد
   العالمي للفكر الإسلامي.

#### ز - اللغة والتعريفات:

- 🕰 التعريفات اللإمام على بن محمد الجرجاني ، ط۱ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- 🕰 القاموس المحيط .للإمام محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، ط۲ ، مؤسسة الرسالة ، ۱۹۸۷م.
  - 🕰 لسان العرب .للإمام جمال الدين محمد بن مكرم ، دار الفكر ، بيروت.
- 🕰 مختار الصحاح .للإمام محمد بن أبي بكر الرازي ، مكتبة طيبة ، المدينة المنورة ، ١٩٨٧م.
- □ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . للإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، ط٤ ، وزارة المعارف العمومية ، مصر.
- معجم لغة الفقهاء . للدكتور محمد رواس قلعجي ، والدكتور حامد صادق قنيبي ، ط۱ ، دار النفائس ،
   بيروت ، ۱۹۸٥م.
- ے معجم مقایس اللغة.للإمام أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السلام هـارون ، طـ١ ، دار الجيـل ، الله ١٩٩١م.

## س - كتب فقهية معاصرة:

- 🕰 الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية في الفقه والقانون للدكتور زكريا البري، دار المعارف ، مصر.
- 🕰 تعدد الزوجات وتحديد النسل .للشيخ عطية محمد سالم ؛ ط١ ، مكتبة دارالنراث ، المدينة المنورة ، ١٩٨٨م.

- التلقيح الاصطناعي ، وأطفال الأنابيب ، والرأي الشرعي فيهما .للشيخ مصطفى أحمد الزرقا ، بحث مقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثالثة ، والمنعقدة في ربيع الآخر ١٩٨٠م ، وهو مطبوع على الآلة الكاتبة.
  - 🕰 الحلال والحرام في الإسلام.للشيخ أحمد محمد عساف ، طه ، دار إحياء العلوم ، ١٩٨٥م.
  - 🕰 الحلال والحرام في الإسلام .للدكتور يوسف القرضاوي ، ط٧ ، المكتب الإسلامي ، ١٩٧٣م.
- - 🕰 الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ، ط ٣ ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٨٤م.
    - 🕰 فقه السنة للشيخ سيد سابق ، ط٣ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٧١م.
- عقه السيرة النبوية.للدكتور محمـد سعيد رمضـان البوطـي ، ط١١ ، دار الفكـر المعـاصر ، بـيروت ، ودار الفكر ، دمشق ، ١٩٩١م.
  - 🕰 فقه النوازل للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ، ط١ ، مكتبة الرشيد ، الرياض ، ١٩٨٦م.
- □ القتال في الإسلام ، أحكامه وتشريعاته .للدكتور محمد بن ناصر الجعوان ، ط۲ ، مطابع المدينة المنبورة ،
  □ ١٨٨٣م.
- △ قضایا إسلامیة معاصرة على بساط البحث .للد کتور یوسف القرضاوي ، ط۱ ، دار الضیاء للنشر والتوزیع ، ۱۹۸۷م.
  - 🕮 مسألة تحديد النسل ، وقاية وعلاجا .للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، ط٢ ، مكتبة الفارابي.
    - 🕰 المفصل في أحكام المرأة للدكتور عبد الكريم زيدان ، ط١ ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٣م.
    - 🕰 هذا حلال وهذا حرام .للشيخ عبد القادر أحمد عطا ، دار إحياء النراث العربي ، بيروت.

## ش - الطب الإسلامي:

- أحكام الجراحة الطبيعة والآثار المترتبة عليها . للدكتبور محمد محمد المختار الشنقيطي ، ط١ ، مكتبة الصديق، الطائف ، ١٩٩٣م.
- م أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية اللشيخ زياد صبحي ذياب ، رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية ، مطبوعة على الآلة الكاتبة ، مكتبة الجامعة الأودنية ، ١٩٩٣م.
- أخلاق الطبيب . للإمام أبي بكر بن زكريا الرازي ، تحقيق : د. عبد اللطيف محمد العبد ، ط١ ، مكتبة
   التراث ، ١٩٧٧م.
  - 🕰 أخلاقيات التلقيح الاصطناعي المدكتور محمد على البار ، ط١ ، الدار السعودية ، حدة ، ١٤٠٧هـ.
- 🕰 أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث للدكتور حسان شمـس باشـا ، طـا ، مكتبـة السـوادي للتوزيـع ،

- عوث في الفقه الطبي ، والصحة النفسية من منظور إسلامي .للدكتور عبد الستار أبوغدة، ط١ ، دار الأقصى ، ١٩٩١م.
- التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية . للدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، ط١ ، مكتبة
   الفارابي ، دمشق ، ١٩٩١م.
- التعقيم والإجهاض من وجهة نظر الإسلام .للدكتور محمد سلام مدكور ، بحث منشور في كتاب الإسلام وتنظيم الأسرة ، ثبت كامل لأبحاث ومناقشات المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط من ( ٢٤ ٢٩ ) / ٢ / ١٩٧١م.
- الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم اللدكتور أحمد عمرو الجابري ، ط١، دار الفرقسان ، الله عند عمرو الجابري ، ط١، دار الفرقسان ، ١٩٩٤ م.
- حكم العقم في الإسلام. للدكتور عبد العزيز الخياط ، طبع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأردن ، ١٩٨١م.
  - 🕰 الختان رأي الدين والعلم في حتان الأولاد والبنات .للشيخ لأبمي بكر عبد الرزاق ، دار الاعتصام ، مصر.
    - 🕰 خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد على البار ، ط٦ ، الدارالسعودية ، حدة ، ١٩٨٦م.
- سياسة ووسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر .للدكتور محمد علي البار ، ط۱ ، العصر الحديث للنشسر
   والتوزيع ، بيروت ، ۱۹۹۱م .
- □ الطبيب أدبه وفقهه . للدكتور زهير أحمد السباعي ، والدكتور محمد علي البار ، ط١ ، دار القلم ، دمشق، الدار الشامية ، بيروت ، ١٩٩٣م.
- الطب من الكتاب والسنة .للإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ، تحقيق : د. عبد المعطى قلعحى ،
   ط۲ ، دار المعرفة ، بيروت ، ۱۹۸۸م.
- الطب النبوي اللامام محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم ، تحقيق : د. عبـد المعطي قلعجي ، ط١ ، دار الوعي ، حلب ، ١٩٨٤م.
- طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي للشيخ حسن بن فلاح القحطاني ، ط١ ، مكتبة دار الحميضي ، 1 ٤١٤ هـ.
- △ مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية .للدكتور محمد علي البار ، ط۲ ، الدار السعودية للنشر ، حدة ، العمر ١٩٨٦ م.
  - 🕰 الوحيز في الطب الإسلامي .للدكتور هشام إبراهيم الخطيب ، ط1 ، دار الأرقم ، عمان ، ١٩٨٥م.
- نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي .للدكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري ، ط١ ، دار
   المنار ، ١٩٨٨م .

#### ص - الطب الحديث:

- ارشادات للعاملات بالتوليد . لنظمة الصحة العالمية ، ١٩٨٥م.
- الماسيات حراحة المسالك البولية لمعاهد التمريض للدكتور حسين أمين ، ط١ ، دار القلم، الكويت ،
   ١٤٠١هـ .
  - 🕰 الجراحة العصبية .للدكتور هشام بكداش ، ط۳ ، مطبعة طربين ، ١٤٠١ هـ.
- الدليل الطبي للمرأة ، دليل طبي واجتماعي .لمجموعية من الأطبياء الاختصاصيين ، تعريب : كمامِل مجيد سعادة ، المكتبة العصرية ، ١٩٨٥م.
- 🕰 السلوك المهني للأطباء .للدكتور راحي عباس التكريتي ، ط٢ ، دار الأندلس للطباعة والنشر ، ١٤١٢ هـ.
  - 🕰 الطب الحديث .للدكتور مارجوريت كلارك ، ترجمة د. محمد نظيف ، دار الفكر العربي، ١٩٦٣م.
    - 🕰 الطبيب ومسؤوليته المدنية.للدكتور وهيب نيني ، ط١ ، بيروت ، ١٩٧٧م.
- العقم عند الرجال والنساء ، أسبابه وعلاجمه . للدكتور سبيرو فاخوري ، طه ، دار العلم للملايين ،
   ۱۹۸۸م.
- العقم عند النساء والرجال ، أسبابه وعلاجه . للدكتور إليوت فليب ، ترجمة الدكتور الفاضل عبيد عمـر ،
   ط١ ، دار ومكتبة الهلال ، ١٩٨٥م.
- العمليات الجراحية ، وجراحة التجميل .جمع : محمد رفعت ، تأليف : مجموعة من الاختصاصيين ، ط٦ ،
   دا المعرفة ، بيروت ، مكتبة البيت الطبية (١٦) ، ١٩٨٩م.
  - 🕰 الفحص السريري المنهجي .لمجموعة من الأطباء ، مطبعة خالد بن الوليد ، دمشق ، ١٤٠٧هـ.
    - 🕰 المرشد الطبي للأسرة.للدكتور سمير مصطفى الحلو ، ط١ ، مكتبة دار النزاث ، ١٩٩١م.
  - △ المسؤولية الجنائية للأطباء .للدكتور أسامة عبد الله قايد ، نشر دار النهضة العربية بمصر ، ١٩٨٧م.
- المسؤولية المدنية عن الأعطاء الطبية .للدكتور عبـد اللطيـف الحسييني ، ط١ ، الشـركة العالمية للكتـاب ،
   بيروت ، ١٩٨٧م.

#### ض - الموسوعات الطبية:

- 🕰 الموسوعة الطبية والاجتماعية للأسرة العربية.للدكتور السيد السيد جودة ، مكتبة الجامعة الأردنية.
- الموسوعة الطبية الحديثة . لمجموعة من الأطباء ، لجنة النشر العلمي بوزارة التعليسم العالي بجمهورية مصر ،
   ط۲ ، الناشر مؤسسة سمجل العرب.
  - الموسوعة الطبية العربية المدكتور عبد الحسين بيرم ، مطبعة القادسية ، بغداد.

## ط - قرارات المجامع والهيئات العلمية:

- ص قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي من المدورة الأولى إلى المدورة الثامنة، طب رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، ١٤٠٨هـ.
- على قرار المجمع الفقهي الفقهي الإسلامي ، الدورة الحادية عشرة ، والمنعقدة بمكة المكرمة ، القرار السادس. ٢٠ هـ ، والمتعلق بتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس.
  - 🕰 قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، برقم (٤٢)، وتاريخ ٣٩٦هـ .

## ظ - بحوث المؤتمرات والندوات:

- ۱۲/۲۹ ۱۲ / ۲۹ المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط بعنسوان: الإسلام وتنظيم الأسرة من الفترة من ۲۲ ۲۹ / ۲۱ / ۱ ۲۱ ۱۹۷۱ م، ثبت كامل لأبحاث ومناقشات المؤتمر.
- 🕰 ندوة حول متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، الكويت ، ديسمبر، ١٩٩٣ 🛪 -
  - 🕰 ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية . المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، الكويت ، ١٩٨٧م.
    - 🕰 ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام . المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، الكويت ، ١٩٨٣م.

## ع – المجلات والصحف:

- عدد (٥) ، ١٩٨٤م.
- علة بحمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . للشيخ رجب بيوض التميمي ، بحسث بعنوان : أطفال الأنابيب ، عدد (٢) ، ١٩٨٦م.
- عدد (٨٣) ، علمة الوعي الإسلامي . للشيخ أحمد الحجي ، بحث بعنوان : في التلقيح الاصطناعي ، عدد (٨٣) ، السنة السابعة ، ١٩٧١م.

#### غ - المقابلات الشخصية:

- مقابلة مع الدكتور أحمد عمرو الجابري ، إختصاصي أمراض نسائية ومعالجة العقم في المستشفى الإسلاميي حول التلقيح الاصطناعي بتاريخ ٤ / / ٥ / ٩٩٤م.
- هـ مقابلة مع الدكتور سهيل الزبن ، إختصاصي باطني في عيادته الحاصة الكائنـة في الهـاشمي الشــمالي حـــــو ل العلاج الطبي ، وبعض أنواع الجراحة الطبية بتاريخ ١٨/٣/ ٣/١٩٩٤م .
- مقابلة مع الأستاذ الدكتور فتحي الدريني ، والأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشـقـــر بتـــاريــخ ٧/١ ٩ ٩ م م ٣ /٧/ ١٩٤٤م ، حول حكم بعض صور التلقيح الاصطناعي.

## المحتويات

| هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الملخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفَهُ الْمَارِّلُ الْمَارِيلُ الْمِالْمُلْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَارِيلُ الْمَارِيلُ الْمَارِيلُ الْمَارِيلُ الْمَارِيلُ الْمَارِيلُ الْمَارِيلُ الْمَارِيلُ الْمِنْ الْمِ |
| أحكام الفحص الطبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المبحث الأول: مشروعية التداوي والمعالجة الطبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المطلب الأول: عناية الإسلام بالطب تعلما وتعليما وممارسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المطلب الثاني: الأدلة على مشروعية التداوي والمعالجة الطبية١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أولا: الأدلة على مشروعية التداوي من القرآن العظيم١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثانيا: الأدلة على مشروعية التداوي من السنة النبوية الشريفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المبحث الثاني: مفهوم الفحص الطبي، ومشروعيته٢٣٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المطَّلب الأول: مفهوم الفحص الطبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المطلب الثاني: مشروعية الفحص الطبي٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المبحث الثالث: نظر الرجل إلى المرأة حال القيام بالفحص الطبي٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المبحث الرابع: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المال الأمان أماة المل بالفاحم ممساعاته من الناحية العلمية ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| المسؤولية الطبية وعلاقتها بالفحص الطبي١                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الثاني: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه من الناحية الخلقية ٥                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أولا: التحلي بالتقوى والصلاح٥                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ثانيا: الصدق ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ثالثا: الوفاء بالمواعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رابعا: الوفاء بالعقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حامسا: النصيحة للمريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المبحث الخامس: اشتراط الدين عند القيام بالفحص الطبي ا د                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفَطَيْكِ الثَّالِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أحكام المعانجة الطبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أحكام المعانجة الطبية<br>المبحث الأول: أحكام معالجة العقم                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المبحث الأول: أحكام معالجة العقم                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الأول: أحكام معالجة العقم المطلب الأول: عناية الشريعة الإسلامية بالتناسل المطلب الثاني: تعريف العقم الفرع الأول: تعريف العقم في اللغة الفرع الثاني: تعريف العقم في الطب                                                                                                                                           |
| المبحث الأول: أحكام معالجة العقم  المطلب الأول: عناية الشريعة الإسلامية بالتناسل  المطلب الثاني: تعريف العقم في اللغة  الفرع الأول: تعريف العقم في اللغة  الفرع الثاني: تعريف العقم في الطب  الفرع الثاني: العقم في الطب                                                                                                 |
| المبحث الأول: أحكام معالجة العقم  المطلب الأول: عناية الشريعة الإسلامية بالتناسل  المطلب الثاني: تعريف العقم  الفرع الأول: تعريف العقم في اللغة  الفرع الثاني: تعريف العقم في الطب  الفرع الثاني: تعريف العقم في الطب  الفرع الثالث: أسباب العقم عند النساء وطرق علاجه  المطلب الثالث: أسباب العقم عند النساء وطرق علاجه |
| المبحث الأول: أحكام معالجة العقم  المطلب الأول: عناية الشريعة الإسلامية بالتناسل  المطلب الثاني: تعريف العقم في اللغة  الفرع الأول: تعريف العقم في الطب  الفرع الثاني: تعريف العقم في الطب  الفرع الثالث: العقم في القه  المطلب الثالث: أسباب العقم عند النساء وطرق علاجه  الفرع الأول: أسباب العقم عند النساء           |

| ٤- العقم الناشيء عن أورام المبيض٠٠٠                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| ٥- العقم الناجم عن الممارسة الجنسية في فترة الحيض٠٠                |
| ٦- العقم الناجم عن انقطاع التبويض٠٠٠                               |
| ٧- العقم الناتج عن التهاب النفيرين أو انسدادهما٧                   |
| الفرع الثاني: طرق معالجة العقم عند النساء                          |
| أولا: العلاج بالعقاقير والأدوية                                    |
| ثانيا: التلقيح الاصطناعي الداخلي                                   |
| ثالثا: العلاج بالتلقيح الاصطناعي الخارجي (طفل الأنبوب )٧٨          |
| رابعا: العلاج بالجراحة                                             |
| المطلب الرابع: حكم طرق علاج العقم عند النساء                       |
| الفرع الأول: حكم علاج العقم بالعقاقير الطبية٨٠                     |
| الفرع الثاني: حكم علاج العقم بالتلقيح الاصطناعي الداخلي ٨٢         |
| المسألة الأولى: حكم تلقيح الزوجة بمني الزوج                        |
| المسألة الثانية: حكم تلقيح الزوحة بمني غير زوجها                   |
| الفرع الثالث: حكم علاج العقم بالتلقيح الاصطناعي الخارجي٩٣          |
| الفرع الرابع: حكم علاج العقم بالجراحة الطبية١١٣                    |
| الفرع الخامس: المحاذير المترتبة على إجراء عمليتي التلقيح الاصطناعي |
| الداخلي والخارجي                                                   |
| المبحث الثاني: أحكام معالجة منع الحمل                              |
| المطلب الأول: حكم معالجة منع الحمل الدائم ( التعقيم الدائم )١١٧    |
| الفرع الأول: تعريف منع الحمل الدائم                                |
| الفرع الثائي: وسائل منع الحمل الدائم                               |

| الفرع الثالث: حكم وسائل منع الحمل الدائم          |
|---------------------------------------------------|
| لمطلب الثاني: حكم معالجة منع الحمل المؤقت         |
| الفرع الأول: تعريف منع الحمل المؤقت١٢٧            |
| الفرع الثاني: وسائل منع الحمل المؤقت١٢٧٠٠         |
| الفرع الثالث: حكم وسائل منع الحمل المؤقت          |
| المقصد الأول: مسألة العزل                         |
| المقصد الثاني: حكم وسائل منع الحمل المؤقت الحديثة |

# الفَصَيْلِ الثَّالِيْثِ أحكام الجراحة الطبية

| المبحث الأول: مفهوم الجراحة الطبية وشروط جوازها١٥٧           |
|--------------------------------------------------------------|
| المطلب الأول: مفهوم الجراحة الطبية                           |
| المطلب الثاني: شروط جواز الجراحة الطبية١٥٨                   |
| المبحث الثاني: حكم حراحة الولادة والكحت وتوسيع عنق الرحم ١٦٧ |
| المطلب الأول: حكم حراحة الولادة                              |
| المطلب الثاني: حكم الكحت، وتوسيع عنق الرحم                   |
| المبحث الثالث: حكم حراحة الختان                              |
| المبحث الرابع: حكم حراحة التحميل                             |
| المطلب الأول: حراحة تجميلية مشروعة                           |
| القسم الأول: حراحة تحميلية بهدف التداوي والمعالجة الطبية ١٨٤ |
| القسم الثاني: عيوب طارئة ( مكتسبة )                          |

| القسم الثالث: حراحة تجميلية شهدت أدلة الشرع بجوازها ١٩٠  |
|----------------------------------------------------------|
| المسألة الأولى: حكم ثقب أذن الأنثى                       |
| المسألة الثانية: حكم ثقب أنف الأنثى للتحلي               |
| المطلب الثاني: حراحة التجميل المحرمة ( غير المشروعة )١٩٧ |
| الأول: عمليات الشكل، ومن أمثلتها                         |
| الثاني: عمليات تجديد الشباب، ومن أمثلتها                 |
| المبحث الخامس: حكم حراحة تغيير الجنس                     |
| المبحث السادس: حكم حراحة ثقب ورتق غشاء البكارة           |
| المطلب الأول: حكم ثقب غشاء البكارة                       |
| المطلب الثاني: رتق غشاء البكارة                          |
| الخاتمة                                                  |
| المراجعالمراجع                                           |
| الفهرسالفهرس                                             |

1900 - 251 Marille Ca



